# مَقَامُ السَّيْسَاكِ

## بَيْنَ (لَتَقَالِيلِ فِ الْآجِقِ إِلَى الْحَقِيمَ إِن اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ إِلَى اللَّهِ عَلَيْهِ إِلَى اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِلَى اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ إِلَّهُ عَلَيْهِ إِلَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ إِلَّهُ عَلَيْهِ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ إِلَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ إِلَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلْمِ عَلَيْهِ عَلَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّ

تَألِيفُ فَضَيلةِ الشَّيْخِ العَلاَّمةِ فَيْصَلَ بِنَ عَبدِ العَزِيزِ آلَ مُبَارَك ت ٣٧٦هـ رَحِمَهُ اللهُ

تَحْقَيقُ أَبِي الْعَالِيَةَ مَحَمَّدُ بِنُ يُوسُفُ الجُورَانِيّ

#### مُقَدِّمة

إِنَّ الحَمْدَ للهِ ، نَحْمَدُهُ ونَسْتَعِينُهُ ونَسْتَغَفِرُهُ ، ونَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفَسِنَا وسَيِّئَاتِ أَعُمَالِنَا ، مَنْ يَهْدهِ اللهُ فَلا هَادِي لَهُ ، وأَشْهِدُ أَنَّ لاَ إِلَهَ إِلَّا اللهَ وَحَدَهُ لا شَريكَ لَهُ ، وأَشْهِدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ ورَسُولُهُ .

﴿ إِيا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنتُم مُسْلِمُونَ ﴾ [ آل عمران : [ الله عمران

﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةً وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رَجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاء وَاتَّقُواْ اللّهَ الَّذِي تَسَاءُلُونَ بِهِ وَالأَرْجَامَ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴾ رجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاء وَاتَّقُواْ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴾ [النساء: ١]

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيدا \* يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيماً ﴾ [ الأحزاب: ٧٠ ، ٧١ ] .

أُمَّا بعدُ : فَإِنَّ أَصِدَقَ الحِدَيْثِ كِتَابُ اللهِ تعالى ، وخَيرَ الهَدْي هَدْيُ مُحَمَّدٍ ﷺ ، وَشَرَّ الأُمُورِ مُحْدَثْاتُها ، وكلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعة ، وكلَّ بِدْعةٍ ضَلالة ، وكلَّ ضَلالةٍ في النَّارِ .

فَإِنَّ مِنْ أَجلِّ القُرَبِ والطَّاعاتِ التي يَنْبَغي للمُسلمِ السَّعْيُ فِيْها ، والمسَارعةُ إِلَيْهَا والازدِيَادُ مِنْها ؛ الاشتِغَالُ بِعُلُومِ الشَّرِيعةِ الغرَّاءِ ، مَعْ حُسْنِ النَّيَةِ ، سَائراً في ذِلك عَلَى مِنْهاجِ النَّبوَّةِ النَّبوَّةِ النَّبوَّةِ النَّبوَّةِ النَّبوَّةِ النَّبوَّةِ النَّبَوَّةِ النَّبَوَّةِ النَّبَوَّةِ النَّهَ ، وَمُقْتَفِياً آثَارَ السَّلَفَ الْعَلِيَّة .

قَالِ الحِقُّ جَلَّ فِي عُلاهُ: ﴿ وَقُلْ رَّبِّ زِدْنِي عِلْماً ﴾ [ طه: ١١٤]

قَالَ الْحَافِظُ ابنُ حَجَرٍ رَحِمَهُ اللهُ : ﴿ وَاضِحُ الدَّلَالَةِ فِي فَضْلِ الْعَلْمِ ؛ لَأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَمْ يَأْمُرْ نَبِيَّهُ ﷺ بِطَلَبِ النَّرْدِيَادِ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا مِنْ الْعِلْمِ ، وَالْمُرَادُ بِالْعِلْمِ ؛ الْعِلْمُ الشَّرْعِيُّ الَّذِي يَأْمُرْ نَبِيَّهُ ﷺ بِطَلَبِ النَّرْدِيَادِ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا مِنْ الْعِلْمِ ، وَالْعَلْمُ بِاللَّهِ وَصِفَاتِهِ ، وَمَا مَلَاتِهِ ، وَالْعِلْمُ بِاللَّهِ وَصِفَاتِهِ ، وَمَا يَجِبُ عَلَى الْمُكَلَّفِ مِنْ أَمْرٍ عَبَادَاتِهِ وَمُعَامَلَاتِهِ ، وَالْعِلْمُ بِاللَّهِ وَصِفَاتِهِ ، وَمَا يَغِيبُ فَهُ مِنْ الْقَيَامِ بِأَمْرِهِ ، وَتَنْزِيهِهِ عَنْ النَّقَائِصِ ، وَمَدَارُ ذَلِكَ عَلَى التَّفْسِيرِ وَالْحَدِيثِ وَالْعَلْمُ ) (١٠ .

<sup>(&</sup>lt;sup>'</sup>) الفتح (١٨٧/١) .

فَلُو قَد ذُقــتَ مــن حَلــواهُ طَعمــا وكُم يَـشغَلْكَ عَنـهُ هَـوىً مُطاعٌ ولا دُنْيَـا بزُحرُفِها فُتنْـتا وَلا أَلْهَــــاكَ عَنــــهُ أَنيـــــــقُ رَوض فَقُـــوتُ الــــرُّوحِ أَرواحُ المعَـــاني · فَـــواظـــبهُ وَخُــــذُ بالجدِّ فيه

لَآثُــرَتَ التَعـلَّمَ وَاحتَهَدتــا وَلا دُنْيَ ا بزين تَهَا كَلفْت ا وَلَيسَ بِأَن طَعمتَ وَلا شَربْتا فَإِنْ أَعطاكَهُ اللَّهُ انْتَفَعْتَا (٢)

وَلِأَحْلِ هَذَا وَذَاكَ ، تَطلَّعَتْ هِمَّةُ الشَّيخِ فَيْصَلَ رَحمهُ الله بِالمشَارَكَةِ - وَلُو بِالقَليلِ - فِي هَذَا الْفَنِّ الْجَدِيرِ بِالاهتِمَامِ ؛ فَأَخَرْجَ لَنَا هَذِهِ الدُّرَةَ ، وهَاتِهِ الرَّائعَةَ مِنْ رَوَائِع تَصَانِيْفِهِ ؛ فَاسْتَلَّ هَذهِ الرِّسالةَ اسْتِلَالَ العَالِمِ النَّحْرِيْرِ ، والنَّاقدِ البَصِيْرِ ، مِنْ بِيْنِ مَوضُوعَاتِ الاجْتهادِ والتَّقْليد وأَبْحَاثِهِمَا الْمَتَشَعِّبِةِ ؛ فَرَفَعَ لِوَاءَ الاجْتِهادِ وَأَهَمِّيَّتُهُ ، وَحَتَّ العُلَمَاءَ وَطَلَبَةَ العلم المُتَّقَيْنَ إلَيْه ، وَأَنْ يَدُورُوا مَعْ الدَّلِيْلِ حَيْثُ دَارَ ، وَيَتْرُكُوا أَقْوَالَ العُلَمَاءِ إِنْ خَالَفَتْهُ ؛ فَمَحَبَّةُ الحَقِّ أَحَبُّ منْ مَحَبَّة الْحَلْقِ ؛ فَسَاقَ هَذِهِ الرِّسَالَةَ بِبَرَاعِةِ أُسْلُوبِهِ ، وَجَمَالِ رَوْنَقِهِ ؛ مِمَّا جَعَلَهَا سَهْلةً يَسِيْرةً بَعيدةً عن التَّعْقيد والتنْظير ؛ كعَادَة أَصْحَابِ الْأُصُولِ والمتِكَلِّمِينَ .

فَجَاءت ْ رَسَالتُهُ مَاتِعَةً فِي بَابِهِا ؛ نَافِعَةً لَطُلاَّبِهَا ؛ فَجَزَاه الله خَيْرَ الْجَزَاءِ عَلَى مَا نَفَعَ بِهِ الإسلامَ والمسلمينَ.

وَإِذَا كَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ ؛ فَقَدْ نَشطَتْ الهَمَّةُ ، وقُويتْ العَزيمةُ ، وحَسُنتْ النِّيَّةُ - إنْ شَاءَ الله - فِي إِخْراجِ هِذهِ الرِّسالَةِ الَّلَطِيفةِ ، فِي ثَوْبِ جَديدِ مُتْقَنٍ - إِنْ شَاءَ اللهُ - عَلَّنِي أَدْخُلَ في صُفوفِ أُولئكَ النَّفرِ الَّذين يَحْدمونَ ميراثَ العُلَماءِ - وأَنَا المتَطفِّلُ عَلَيْهم - لِيستَفيدَ منْه مَنْ حَلْفَهُمْ ، وليَقِفُوا عَلَى أَرَائِهِم في تَصَانِيْفِهِم ؛ فيَذْكُرُونَا بِالجَمِيلِ ، بَعْدَ وقْتِ الرَّحيلِ ؛ فَاللَّهُمَّ أَنْتَ بِكُلِّ جَميلِ كَفِيلٍ ، وأَنْتَ حَسَّبُنا ونعْم الوَكيلِ .

وَرَحِمَ اللَّهُ ابنَ الجوزيِّ حِيْن نَقَل عَنْ الإمامِ العَالِمِ الْمُجَاهِدِ عَبْدِ اللهِ بِنِ المبَارَكِ ، إذْ يَقُولُ : (( لا أَعْلَمُ بَعْدَ النُّبُوَّةِ أَفْضَلُ مِنْ بَثِّ العِلْمِ )) (").

<sup>(</sup>٢) من قصيدة أبي إسحاق الإلبيري رحمه الله ، انظرها في الجامع للمتون العلمية للشمراني (٦٢٩) .

<sup>(&</sup>quot;) صفة الصفوة (٤/٢١).

ومِنْ المَنَاسِبِ أَنْ تُبَيَّنَ حِطَّةُ العَمَلِ فِي هَذهِ الرِّسَالَةِ ؛ فَيُقَالَ بَعْدَ عَوْنِ اللهِ وتَوْفيقِهِ : أُولاً : قَدَّمَ المحقِّقُ مُقدِّمةً يَسِيرةً بَيْنَ يَدَي الرِّسَالَةِ كَتَمْهِيدٍ ، واحْتَوتْ عَلَى :

١- تَرْجَمَة المؤلِّف رَحمَهُ اللهُ ، وبَيان مَصَادر تَرْجَمَته .

٢- دِرَاسةِ الرِّسالةِ ، مِنْ حَيْثُ مَوْضُوعِها ، وصِحْةِ نِسْبَتِها لِلمُؤلِّفِ ، وَوَصْفِ النُسنخِ النُسنخِ المُشْبَعِة ، والنُسْخةِ المعْتَمَدةِ فِي التَّحْقِيقِ .

ثانياً: تَوْثيقُ النَّصِّ.

ثُمَّ خُتمَت بالفهْرس .

واعْلَم أَيُّهَا القَارِئُ الكَرِيم أَنَّ (( نتائجَ الأَفْكَارِ عَلَى احتلاف القَرَائحِ لا تَتَنَاهَى ، وإنَّما يُنفقُ كُلُّ أَحد على قَدْرِ سَعَته ، لا يُكلِّفُ الله نفساً إلا مَا آتَاهَا ، ورَحِم الله مَنْ وَقَفَ فِيهِ عَلَى سَهْوِ أَو خَطَإٍ ؛ فأصْلَحَهُ عَاذراً لا عَاذِلاً ، ومُنيلاً لا نَائِلاً ؛ فَلَيْسَ المَبرُّأُ مِن الحَطَلِ إلا عَلَى سَهْوِ أَو خَطَإٍ ؛ فأصْلَحَهُ عَاذراً لا عَاذِلاً ، ومُنيلاً لا نَائِلاً ؛ فَلَيْسَ المَبرُّأُ مِن الحَطَلِ إلا مَنْ وقَى الله وعَصَمْ ، وقَدْ قِيل : الكتابُ كَالْمُكَلَّف ؛ لا يَسْلَمَ مِنْ المُؤاخَذَةِ ولا يَرْتَفعَ عَنْه القَلَمُ ، والله تَعالَى يُقرنُهُ بالتَّوفِيقِ ، ويُرشدُ فيه إلى أَوْضَحِ طَرِيقٍ ، ومَا تَوْفيقي إلا بِالله عَليه تُوكلتُ وإليه أُنيب )) (٤) .

ومَا خطَّ كَفُ امْرَئُ شَيئاً ورَاجِعَهُ إِلَّا وعَنَّ لَهُ تَبْسِدِيلُ مَا فِسِيْهِ وقَالَ ذَاكَ كَذَا أُوْلَى وَذَاكَ كَذَا وإنْ يَكُنْ هَكَذَا تَسْمُو مَعَانِيهِ وصَلَّى اللهُ وسَلَّمَ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدِ وعَلَى آلِهِ وصَحْبِهِ أَجْمَعِيْن .

قَالَهُ مُقيِّدُهُ

أَبُو الْعَالِيَة مَحَمَّدُ بِنُ يُوسُفُ الجُورَانِي المنطقة الشرقية ٢٢٢هـ (٥)

M\_aljorany@hotmail.com

<sup>(</sup>١) صبح الأعشى (٣٦/١) .

<sup>(°)</sup> ثم أعدتُ النظر فيها من حديد في رمضان لعام ١٤٢٧هـ ؛ لتطبع مع مجموع مؤلفات الشيخ رحمه الله بعناية سبطه الشيخ المفضال محمد بن حسن آل مبارك نفع الله به .

## تَرْجَمةٌ مُوجَزَةٌ :

لِلشَّيخِ فَيْصَلَ بِنَ عَبدِ العَزِيزِ آل مُبَارَكِ رَحِمَهُ اللهُ (٦).

#### \* اسْمُهُ وَنَسَبُهُ :

هُوَ الشَّيخُ العَالِمُ المُفَسِّرُ الفَقِيْهُ القَاضِي الجلِيْلُ: فَيْصَلَ بِنَ عَبدِ العَزِيزِ بِنِ فَيْصَلَ بنَ حَمَدِ بِنِ مُبَارَكِ آل حَمَد النَّجْديِّ رَحمَهُ اللهُ.

## \* مَوْلدُهُ ونَشْأَتُهُ :

وَلِدَ الشَّيخُ رَحِمَهُ اللهُ فِي بَيْتِ عِلْمٍ وفَضْلٍ ، عَام ١٣١٣هـ فِي حُرَيْمَلاءٍ وَحَيْنَ بَلَغَ السَّابِعَةَ مِنْ عُمُرِهِ انتَقَلَ مَعْ بَعْضِ أَفْرَادِ أَسْرَتِهِ إِلَى الرِّيَاضِ ، وفي عَام ١٣٢٢هـ وَتَلَ وَالِدُهُ فِي مَوْقِعَة البِكَيْرِيَّةِ وكانَ مع جَيشِ الملكِ عبدالعزيز رحمه الله ؛ فَنشأ يَتِيْماً ؛ فَتُولَى رِعَايَتَهُ مِعْ إِخْوَتِهِ عَمَّهُ الشَّيخُ مُحَمَّدُ بِنُ فَيْصَلَ رَحِمَهُ الله ؛ فَكَانَ لَهُم بِمَثَابَةِ الأَبِ الصَّالح للابْن الصَّالح .

#### ( ) مصادر ترجمته :

الأعلام للزركلي (١٦٨/٥) ، ومشاهير علماء نجد لآل الشيخ (٣٩٨) ، وعلماء نجد خلال ثمانية قرون للبسام (٣٩٢/٥) ، وروضة الناظرين عن مآثر علماء نجد وحوادث السنين لمحمد بن عثمان بن صالح القاضي للبسام (١٠٩/٢) ، ومعجم مصنفات الحنابلة للطريقي (٢٦/٧) ، وموسوعة آسبار (٣٣٦/٣) ، وممن أفرده بالترجمة أبو بكر فيصل البديوي في (( العلامة المحقق والسلفي المدقق )) ، ومحمد بن حسن عبد الله آل مبارك في (( المتدارك من تاريخ الشيخ فيصل بن عبد العزيز آل مبارك )) ، وترجم له الشيخ حماد بن عبد الله الحماد في محلة العدل العامرة (٢٠٣/١٠) ، وكذا على حواد الطاهر في مجلة العرب (٩٠٩/٩) ، وغيرهم من الذين ترجموا له في بداية كتبه سواءً من تلاميذه أو محققي كتبه رحمه الله ، وأحسنها ترجمة الشيخ عبد العزيز الزير في تحقيقه لتفسيره ، ثم أحسن هذه الكتب المفردة ؛ كتاب : (( معالم الوسطية والتيسير والاعتدال في سيرة الشيخ فيصل بن عبد العزيز آل مبارك )) فقد جاء شاملاً عن حياته رحمه الله ، وهو لسبطه الشيخ الفاضل محمد بن فيصل بن عبد العزيز آل مبارك )) فقد جاء شاملاً عن حياته رحمه الله ، وهو لسبطه الشيخ الفاضل محمد بن قيصل بن عبد العزيز آل مبارك )) فقد جاء شاملاً عن حياته رحمه الله ، وهو لسبطه الشيخ الفاضل محمد بن قيصل بن عبد العزيز آل مبارك )) فقد جاء شاملاً عن حياته رحمه الله ، وهو لسبطه الشيخ الفاضل محمد بن قيصل بن عبد العزيز آل مبارك )) فقد عباء شاملاً عن حياته رحمه الله ، وهو لسبطه الشيخ الفاضل عمد بن

لَقَدْ دَرَسَ الشَّيخُ رَحِمَهُ اللهُ القُرْآنَ عَلَى يَدِ الشَّيخِ عَبْدِ العَزِيزِ الخَيَّالِ رَحِمَهُ اللهُ فِي الرِّيَاضِ ، وَمَنْ ثَمَّ رَجَعَ إِلَى حُرَيْمَلاءَ عَامَ ١٣٢٤هـ فدرَسَ على علماءِ بلدته ، ثُمَّ كانَ بعدَ ذلكَ يتردَّدُ على الرياضِ للقراءةِ على عُلمائِها .

## \* طلَبَهُ للعلم:

جَرِصَ الشَّيخُ رَحَمَهُ اللهُ مُنْذُ نُعُومَة أَظْفَارِهِ عَلَى تَلقِّي العِلْمَ وَالْجِدِّ فِي تَحْصِيلهِ ، وَلَيْسَ هَذَا بِغُرِيبٍ ؛ فَقَدْ نَشَأَ فِي بَيْتِ عَرِيقٍ فِي الفَضْلِ وَالكَرَمِ وَالعِلْمِ ؛ فَعَمُّهُ الشَّيخُ مُحَمَّدُ بِنُ فَيْصَلَ أَحَدُ العُلْمَاءِ الأَفَاضِلِ فِي حُرَيْمَلاء ، وَجَدُّهُ لِأُمِّهِ الشَّيخُ نَاصِرُ بِنُ نَاصِرِ بِنِ مُحَمَّد بِنِ نَاصِرِ كَانَ مِثْلَ عَمَّهِ مَعْرُوفًا بِالعِلْمِ وَالخَيْرِ والصَّلاحِ ؛ فَالبِيئَةُ الَّتِي عَاشَ فِيْهَا الشَّيخُ بِيئَةً تَبْعَثُ فِي النَّفْسِ الهمَّةَ عَلَى تَحْصِيلِ العِلْمِ والميرَاثِ النَّبُويِيِّ .

وَبِفَضْلَ اللهِ عَلَى حَفِظَ القُرْآنَ الكَرِيمَ وَهُو فِي سِنِّ الثَّامِنَةَ عَشْرَ مِنْ عُمُرِهِ ، ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ حَرِصَ عَلَى تَلَقِّي الأَهَمِّ فَالمَهِمِّ مِنْ العلْمِ : فَبَدأَ بِالأُصُولِ الثَّلاثَةِ ، ثُمَّ كَتَابِ التَّوحِيدِ ، ثُمَّ العَقْيدة الوَاسِطِيَّة ، ثُمَّ أَخَذَ يَتَعَلَّمُ الفِقْهَ والنَّحْوَ والفَرَائِضَ ، حَتَّى أَصْبَحَ بِفَضْلِ اللهِ ذَا إِلْمَامٍ كَبِيرِ بِكَثِيرِ مِنْ عُلُومِ الدِّيْنِ .

وتَلَقَّىَ الشَّيخُ رَحِمَهُ اللهُ العِلْمَ عَنْ عُلَمَاءِ أَهْلِ بَلَدِهِ حُرَيْمَلاءَ ، ثُمَّ انْتَقَلَ إِلَى الرِّيَاضِ لِيُكْمِلَ مشْوَارَهُ النَّبَعُ فَعَ عَنْ عَلْمَائِهَا الأَجلَّاءِ وَرِجَالِهَا النَّبَلاءِ .

وَبَعْدَ أَنْ تَمَّ فَتُحُ بِلاَدِ الأَحْسَاءِ عَامَ ١٣٣١هـ ارْتَحَلَ إِلَيْهَا لِلاَسْتِزَادَةَ مِنْ العِلْمِ ؛ فَدَرَسَ عَلَى الشَّيخِ عَيْدِ العَزِيزِ بِنِ بِشْرٍ رَحِمَهُ اللهُ ، ثُمَّ ارْتَحَلَ إِلَى قَطَرَ ، حَيْثُ دَرَسَ عَلَى الشَّيخِ مُحَمَّدِ بِنِ مَانِعٍ رَحِمَهُ اللهُ ضُرُوبَ العِلْمِ وَفُنُونِهِ (٧) .

#### شيوخه:

تلقَّى الشَّيخُ رَحِمَهُ اللهُ العِلْمَ عَلَى أَيْدِي عُلَمَاءَ عُرِفُوا بِالصَّلاحِ ، وَصَفَاءِ العَقِيدَةِ ، وَكَانَ مِنْ أَبْرَزِهِمْ :

<sup>(&</sup>lt;sup>۷</sup>) ذكر الشيخُ عبدُ العزيزِ الزَّيرِ حَفظهُ اللهُ فِي ترجمتِهِ قَال : ((كان الشيخُ رحمهُ اللهُ يَنوي الرَّحيلَ إلى الهندِ ؛ لِدراسةِ الحديثِ هُنَاك ، فَلَمَّا وصلَ إلى قَطر ؛ وَجَدَ الشيخَ مُحَمدَ بِنَ مَانِعِ رَحِمهُ اللهُ بِهَا ، وكانَ مُتَضَلِّعاً مِنْ عِلْمِ الحَديثِ ؛ فَآثَرَ الجُلُوسَ عِنْدَهُ . أفادَهُ الشيخُ نَاصرُ بنُ حمدِ الرَّاشدِ وَقَقَهُ اللهُ )) تَوفيقُ الرَّحمنِ (١٧/١) .

١- الشَّيخُ عَبْدُ العَزيزِ الخَيَّالِ رَحِمَهُ اللهُ ، الَّذِي تَعَلَّمَ عَلى يَدَيْهِ القُرْآنَ الكَرِيمَ وَأَتَمَّ حِفْظَهُ .
٢- الشيخُ عبدُ اللهِ بنِ عبدِ اللَّطيفِ مُفْتي الدِّيارِ السُّعودِيةِ - رَحِمَهُ الله - قرأ عَليه كثيراً ، لا سيَّمَا في علم العَقيدة .

٣- الشَّيخُ مُحَمَّدُ بِنُ عُبْدُ اللطيف آلِ الشَّيخِ رَحِمَهُ الله ، الذي دَرَسَ عَلَيْهِ كِتَابَ التَّوحِيدِ ،
والعَقِيدةَ الوَاسطيَّة ، وَغَيْرهَا مَنْ كُتُبِ العَقيدة السَّلَفيَّة .

٤ - سَمَاحَةُ الشَّيخِ مُحَمَّدِ بِنِ إِبْرَاهِيمِ آلِ الشَّيخِ مُفْتِي الممْلَكَةِ السَّابِقِ رَحِمَهُ اللهُ الَّذي تَلقَّى مِنْهُ دُرُوساً في التَّوْحِيدِ والفقْهِ وغَيْرِهَا مِنْ الفُنُونِ .

٥- الشَّيخُ سَعْدُ بِنُ حَمْدِ بِنِ عَتِيقٍ رَحِمَهُ اللهُ الَّذي تَلقَّى مِنْهُ دُرُوساً فِي التَّفْسِيرِ والحدِيثِ وَغَيْرِهِمَا .

وكَانَ قَدْ أَجَازَهُ بِمَا رَوَاهُ مِنْ كُتُبِ الحديث : كَالصَّحيْحَيْنِ ، وَالسُّنَنِ الأَرْبَعَةِ ، ومُسْنَدِ أَحْمَدَ ، وَالمُوطَّإِ لِلإِمَامِ مَالِكُ وَغَيْرِهَا مِنْ كُتُبِ الحديث المَصَنَّفَةِ ، وَكَذَا أَجَازَهُ فِي التَّفْسِيرِ وَالفَقْهِ وَبِمُصَنَّفَة ، وَكَذَا أَجَازَهُ فِي التَّفْسِيرِ والفَقْهِ وَبِمُصَنَّفَاتِ شَيْخِ الإسلامِ ابنِ تَيْمِيَّةَ وَابنِ قَيِّمِ الجُوزِيَّةَ رَحِمَهُمُ اللهُ وغَيْرِهَا مِنْ الكُتُبِ المَصَنَّفَة .

7- الشَّيخُ عَبْدُ اللهِ بِنِ عَبْدُ العَزيزِ العَنْقَرِيِّ رَحِمَهُ اللهُ الذي تَلقَّى عَلَى يَدَيْهِ شَيْئًا مِنْ الحديْثِ وَغَيْرِهِ مِنْ فُنُونِ العِلْمِ . وقَدْ أَجَازَهُ بِمَا رَوَاهُ مِنْ كُتُبِ الحِدَيْثِ والتَّفْسِيرِ والفِقْهِ وَغَيْرِهَا مِنْ المَسَنَّفَاتِ ، وأَجَازَهُ بِالرِّوَايَةِ لِمَذْهَبِ الإِمَامِ أَحْمَدَ رَحِمَهُ الله وبِالرِّوايَةِ لَمَنَّفَاتِ شَيْخِ المِسْلامِ ابِنِ تَيْمِيَّةَ وَابِنِ قَيِّمِ الجُوزِيَّةَ رَحِمَهُمُ الله ، وَبِحَمِيعِ مَا أَجَازَهُ بِهِ شُيُوحُهُ وَتَلَقَّاهُ عَنْهُمُ رَوَايَةً .

٧- الشَّيخُ حَمَدُ بِنُ فَارِسِ رَحِمَهُ اللهُ أَخَذَ عَنْهُ في الفقْه والنَّحْو .

٨- الشَّيخُ مُحَمَّدُ بِنُ فَيْصَلَ رَحِمَهُ الله وهُو عَمَّهُ الَّذي تَلقَّى عَلى يَدَيْهِ شَيْئاً مِنْ الحديث وَغَيْرِهِ مِنْ الفُنُونِ .

٩- الشَّيخُ نَاصِرُ بِنُ نَاصِرِ بِنِ مُحَمَّدِ بِنِ نَاصِرِ رَحِمَهُ اللهُ وهُوَ جَدُّهُ لِأُمِّهِ الَّذي دَرَسَ عَلَيْهِ الْأَصُولَ التَّلاثَةَ ، وَسِيْرَةَ الرَّسُولِ عَلَيْ .

١٠ - الشَّيخُ مُحَمَّدُ بنُ عَبْدُ العَزيزِ بِنِ مَانِعٍ رَحِمَهُ اللهُ .

١١- الشَّيخُ عِيْسَى بِنِ عَكَّاسِ رَحِمَهُ اللهُ .

١٢ - الشَّيخُ عَبْدُ العَزِيزِ بِنُ بِشْرٍ رَحِمَهُ اللَّهُ ، وَغَيْرِهِم .

## \* صفاته الخَلْقيَّة و الخُلُقيَّة :

فَا خَلْقِيةُ : كَانَ الشَّيخُ رَحِمَهُ اللهُ أَبْيَضَ ، وَكَانَ بَيَاضُهُ مُشْرَبًا بِحُمْرَةً قَلِيلاً ، مُتَوسِّطَ الطُّوْلِ ، وَيَمِيلُ إلى الطُّولِ قَلِيلاً ، جَمِيلَ الوَجْهِ ، حَسَنَ المُنْظَرِ ، ذَا لِحْيةٍ كَثَّةٍ ، رِبْعَةٍ بَيْنَ الطُّولِ ، ذَا لِحْيةٍ كَثَّةٍ ، رِبْعَةٍ بَيْنَ اللَّحْالُ .

وَالْحَلُقِيةُ: كَانَ رَحِمَهُ اللهُ ذَا خُلُقِ رَفِيعٍ كَرِيماً ، لَيِّنَ الجَانِبِ ، سَهْلَ المَعَامَلَةِ ، بَشُوشاً مَعْ النَّاسِ جَمِيْعاً ، ولا صَخَّاباً ، ولا يَغْضَبُ إلا إِذَا انْتُهِكَتْ مَحَارِمُ اللهِ ، وَتُعُدِّيَتْ حُدُودَهُ ، وَكَانَ لا تَأْخُذُهُ فِي اللهِ لَوْمَةَ لائِمٍ ، يَتُوخَّى العَدْلَ وَلا يَأْبَاهُ ، وَيُجَافِي الظَّلْمَ وَلا يَرْضَاهُ ، مُتَواضِعاً زَاهِداً فِي حُطَامِ الدُّنْيَا ، رَاغِباً فِي الدَّارِ الآخِرَةِ ؛ فَرَحِمَهُ اللهُ وَأَكْرَمَ مَثْوَاهُ .

#### \* زُهْدُهُ وَوَرَعُهُ وَعَبَادَتُهُ :

كَانَ الشَّيخُ رَحِمَهُ اللهُ مُعْرِضًا عَنْ الدُّنْيَا وَعَنْ حُطَامِهَا الزَّائِلِ وَمَظْهَرِهَا الخَادِع ؛ فَتُوفِّي . رَحِمَهُ اللهُ وَلَمْ يُخلِف مُلْكًا ، أَوْ تَجَارَةً أَوْ مَالاً كَثِيرًا ، وَمَنْ صُورِ عُزُوفِهِ عَنْ الدُّنْيَا . مَا ذَكَرَهُ أَحَدُ تَلامِدَته : أَنَّهُ ذَاتَ مَرَّة أَحْيَا قَطْعَة أَرْضِ ، وَقَامَ بِزِرَاعَتها ، وَحَفَرَ بِعُرا بِهَا ، وَبَنَى فَيْهَا مَسْجِدًا ، وَزَرَعَ زَرْعًا يَسِيرًا ؛ فَلَمَّا رَأَى تَلميذُهُ ابِنُ عَبِد الوَهَّابِ عَمَلَ الشَّيْخ ، وَبَنَى فَيْهَا مَسْجِدًا ، وَزَرَعَ زَرْعًا يَسِيرًا ؛ فَلَمَّا رَأَى تَلميذُهُ ابِنُ عَبِد الوَهَّابِ عَمَلَ الشَّيْخ ، أَخْبَرَهُ بِأَنَّهَا سَتَصْرِفُهُ عَنْ أَمْرِ الآخِرَة ؛ فَقَالَ الشَّيخُ رَحَمَهُ اللهُ: (﴿ أَنَا أَحْيَيْتُ هَذِهِ الْأَرْضَ وَبَيْتُ مُ اللهُ وَعَيْرِهِم ، أَنْ يُصَلُّوا فَيْه ؛ وَبَنَيْتُ المسْجِدَ ، وَحَفَرْتُ البَعْرَ ؛ لَأَجْلِ إِذَا مَرَّ المارَّةُ مِنْ أَهْلِ الإَبْلِ وَغَيْرِهِم ، أَنْ يُصَلُّوا فَيْه ؛ وَبَنَيْتُ المسْجِدَ ، وَحَفَرْتُ البَعْرَ ؛ لَأَجْلِ إِذَا مَرَّ المارَّةُ مِنْ أَهْلِ الإَبْلِ وَغَيْرِهِم ، أَنْ يُصَلُّوا فَيْه ؛ وَبَنَيْتُ المسْجِدَ ، وَحَفَرْتُ المِثَلَة ، أَوْ كَلامًا نَحُوا مِنْ هَذَا ثُمَّ قَامَ الشَّيخُ رَحِمَهُ الللهُ وَقَدَّمَهَا لابِن عَيْشَانِ وَشَرَطَ عَلَيْهِ أَنْ يُقِيمَ المَدِي وَيُحَافِظُ عَلَى المسْجِدِ )) .

وَلَمَّا كَتَبَ أَحَدُهُم تَرْجَمَةً بِسِيرَتِهِ الذَّاتِيَّةِ ، وَعَرَضَهَا عَلَيْهِ ، بَكَى ، وَفَاضَتْ عَيْنَاهُ بِالدُّمُوعِ ؛ فَكَتَبَ عَلَيْهَا : (( اللهُمَّ اجْعَلْنِي أَجْسَنَ مِمَّا يَظُنَّونَ ، وَأَبْرَأُ إِلَيْكَ مِمَّا يَقُولُونَ )) . وَكَانَ رَحِمَهُ اللهُ جُلُّ وَقْتِهِ وَمُعْظَمُهُ إِمَّا فِي صَلَاةٍ وَعَبَادَةٍ ، وَخَلْوَةٍ مَعْ رَبِّهِ ﷺ يِسْتَغْفِرُ فَيْهَا ذُنُوبَهُ ، وَيَسْأَلُهُ مِنْ خَيْرَيْ الدُّنْيَا وَالآجِرَةِ ، وَإِمَّا مَعْ تَلامِيذِهِ يُعَلِّمُهُمُ أَمُورَ دِيْنِهِم وَدُنْيَاهُمُ .

وَكَانَ الشَّيخُ رَحِمَهُ اللهُ لا يَأْخُذُ مِنْ رَاتِبِهِ شَيْئًا ، وَلا يَسْتَلِمَهُ ، بَلْ يَقُومُ عَنْهُ وَكِيْلُهُ بِأَحْذِهِ ، وِصَرْفِهِ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ ، وَإِعْطَاءِ كُلِّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ مِنْ المَسَاكِيْنِ وَالأَيْتَامِ وَالأَرَامِلِ .

## \* أعماله ومناصبه:

لًّا تَلقَّى الشَّيخُ رَحِمَهُ اللهُ العِلْمَ عَلَى يَدِ كَثِيرٍ مِنْ العُلَمَاءِ ؛ أَهَّلَهُ ذلك لِأَنْ يَتَقَلَّدَ المنَاصِبَ ؛ فَوُلِّيَ القَضَاءَ ؛ لِلفَصْلِ بَيْنَ الخُصُومِ ، وَإِرْشَادِ النَّاسَ وَتَوجِيْهِهِمْ ؛ فَأُرْسِلَ إِلَى تُهَامَةَ وَالحَجَازَ مُعَلِّماً وَوَاعَظاً وَمُوجِّهاً ، مَعْ غَيْرِهِ مِنْ المشَايِخ .

فعُيِّنَ قَاضِياً فِي الصُّبَيْحَةِ ( تَثْلِيْث ) ، وَفِي أَبْهَا ، وَفِي القَرْيةِ العُلْيَا ، وَفِي تُرَبَةَ ، وَتَرَدَّدَ بَيْنَ هَذِهِ المَنَاطِقَ وَغَيْرِهَا ، وَكَانَ الشَّيخُ رَحِمَهُ اللهُ فِي كُلِّ بَلَد مِنْ هَذِهِ البِلادِ يَدْعُو إِلَى اللَّوْحِيْدِ ، وَإِلَى الإِلْتِزَامِ بِشَرْعِ اللهِ وَحْدَهُ ، وَكَانَ أُوَّلَ مَا يَبْتَدِئُ فِي تَعْلِيْمَهِمِ : كَتَابَ اللهِ ، اللهِ ، وَلَكَ مِنْ خلالِ كَتَابِ اللهِ ، وَكَانَ أَوْل مَا يَبْتَدِئُ فِي تَعْلِيْمَهِمِ : كَتَابَ اللهِ ، وَلَكُ مِنْ خلالِ كَتَابِ النَّوْحِيْد ، وَكَشْفِ الشُّبُهَاتِ ، وَالأَصُول الثَّلاَة ، وَالقَوَاعِد الأَرْبَعَة لِلشَّيْخ مُحَمَّد بنِ عَبْدِ الوَهَّابِ رَحِمَهُ اللهُ .

إِلَى أَنْ آلَ بِهِ المَطَافُ إِلَى قَضَاءِ الْجُوْفِ حِيْنَ قَالَ لَهُ المَلكُ عَبْدُ العَزِيزِ رَحِمَهُ اللهُ: (( إِنِّي سَأَرْسلُكَ إِلَى مِكَانِ بَعِيْد ، وِلَكِنْ سَتَجَدُ فَيْه دَعْوَةً بِإِذْنَ الله )) فَرَحَلَ إِلَى هُنَاكَ فِي آخِرِ سَأَرْسلُكَ إِلَى مِكَانِ بَعِيْد ، وِلَكِنْ سَتَجَدُ فَيْه دَعْوَةً بِإِذْنَ الله )) فَرَحَلَ إِلَى هُنَاكَ فِي آخِرِ شَعْبَانَ مِنْ سَنَة ١٣٦٦هـ وَوَصَلَ فِي أُولِ يَوْمٍ مِنْ رَمَضَانَ ، وَكَانَ فِي وُصُولِهِ إِلَى تِلْكَ شَعْبَانَ مِنْ سَنَة ١٣٦٦هـ وَوَصَلَ فِي أُولِ يَوْمٍ مِنْ رَمَضَانَ ، وَكَانَ فِي وُصُولِهِ إِلَى تِلْكَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ وَالشَّرُكُ مَنْ اللهُ اللهُ اللهُ وَمُوجِّهَا ، وَمُوجِّهَا ، وَمُوجِّهَا ، وَمُوجِّهَا ، وَمُرْشِدًا ، وَدَاعِيًا إِلَى اللهِ عَلَى بَصِيْرَة .

#### \* تلاميذه

تَلقَّى عَنْ الشَّيخِ رَحِمَهُ اللهُ طُلَّابٌ كُــثُرٌ ، وَدَرَسُوا عَلَيْهِ مُصَنَّفَاتِ العُلَمَاءِ ، وَكَانَ مِنْ أَكْثَرِ مَنْ لَازَمَهُ وَتَلقَّى عَنْهُ :

- ١- الشيخُ العالمُ إبراهيمُ بنُ سُلَيمانِ الرَّاشدِ رَحِمَهُ اللهُ-.
- ٢- الشيخُ العالمُ عبدُ الرَّحمن بنُ سَعد بن يحيى رَحمَهُ اللهُ- .
- ٣- الشيخُ القاضِي محمَّدُ بنُ عبدِ العزيزِ المهيزِعِ رَحِمَهُ اللهُ-.

٤ - الشَّيخُ العالم نَاصِرُ بنُ حَمَدِ الرَّاشِدِ - رَحَمَهُ اللهُ-.

٥- الشَّيخُ القاضي سَعْدُ بنُ مُحَمَّد بن فَيْصَلَ آلَ مُبَارَك - رَحِمَهُ الله-.

٦- الشَّيخُ القاضي عَبْدُ اللهِ بِنُ عَبْدِ العَزِيزِ آلِ عَبْدِ الوَهَّابِ - رَحمَهُ الله- .

٧- الشَّيخُ القاضِي حُمُودُ بِنُ مَثْرُوكِ البِلِيْهِدِ - حَفِظَهُ اللهُ -.

وَغَيْرِهِمُ الكَثِيرِ مِمَّنْ تَقَلَّدَ مَنَاصِبَ فِي القَضَاءِ أَوْ الشُّوْرَى أَوْ التَّعْلِيْمِ ؛ فَرَحِمَ اللهُ مَنْ فِي بَاطِنِ الأَرْضِ ، وَبَارَكَ وَنفَعَ وَخَتَمَ بِخَيْرِ لِمَنْ فَوْقَهَا .

#### \* مصنفاته:

لَقَدْ أَثْرَى الشَّيخُ رَحِمَهُ اللهُ المَكْتَبَةَ الإسْلامِيَّةَ ، بِمُصِنَّفَاتِهِ الزَّاحِرَةِ ؛ فَتَرَكَ لَنَا العَدَيْدَ مِنْ المُؤَلَّفَاتِ الزَّاحِرَةِ ؛ فَتَرَكَ لَنَا العَدَيْدَ مِنْ المُؤَلَّفَاتِ فِي فُنُونِ العِلْمِ فِي التَّفْسِيرِ ، والحديثُ ، والعَقِيدَةِ ، والفقَهِ ، والفَرَائِضِ ، وَالنَّحْوِ ، وَالنَّحْوِ ، وَالنَّرْ عُلَمَاء نَجْد تَصْنَيْفًا وَتَأْلَيْفًا .

وَلَمَّا أَرْسَلَ المُؤَلِّفُ رَحِمَهُ الله كَتَابَهُ: (﴿ خُلاصَةُ الكَلامِ شَرْحُ عُمْدَةِ الأَحْكَامِ ﴾) لِلشَّيخِ العَلامَةِ عَبْدِ الرَّحْمَنَ السِّعْدِيِّ رَحِمَهُ الله ﴾ أَرْسَلَ لَهُ رِسَالةً خَاصَّةً ؛ مُثْنِيًا عَلَى تَصَانِيْفِهِ ، وَيَقُولُ فَيْهَا: (﴿ هَدِيَّتُكُمُ لِمُحِبِّكُمِ (﴿ خُلاصَةُ الكَلامِ شَرْحُ عُمْدَةِ الأَحْكَامِ ﴾) وَصَلَ وَسَلَ نَهْ فَيْهَا: (﴿ هَدِيَّتُكُمُ لِمُحِبِّكُمِ (﴿ خُلاصَةُ الكَلامِ شَرْحُ عُمْدَةِ الأَحْكَامِ ﴾) وَصَلَ وَسَلَ نَهْ فَيْهَا ؛ وَسَأَلْتُ المُولَى أَنْ يُضَاعِفَ لَكُمُ الأَجْرَ ؛ بِمَا أَبْدَيْتُمُوهُ فَيْهِ مِنْ الفَوَائِدِ الجَلَيْلَةِ ، وَسَأَلْتُ المُولَى أَنْ يُضَاعِفَ لَكُمُ الأَجْرَ ؛ بِمَا أَبْدَيْتُمُوهُ فَيْهِ مِنْ الفَوَائِدِ الجَلَيْلَةِ ، وَالعَالِي الكَثْيْرَةِ ، وَسَعْيِكُم فِي نَشْرِهِ . لَازِلْتُمُ تُحْرِجُونَ أَمْثَالُهُ مِنْ الكَثْيُرةِ ، وَسَعْيِكُم فِي نَشْرِهِ . لَازِلْتُمُ تُحْرِجُونَ أَمْثَالُهُ مِنْ الكَثْبِ العَامِّ نَفْعُهَا ، وَالعَظِيْمِ وَقُعُهَا ﴾) أهـ .

وَهَا هُوَ الشَّيْخُ عَبْدُ المِحْسِنِ أَبَا بِطَيْنِ رَحِمَهُ اللهُ يَقُولُ عَنْ سَائِرِ تَصَانِيْفِ الشَّيْخِ فَيْصَلَ رَحِمَهُ اللهُ يَقُولُ عَنْ سَائِرِ تَصَانِيْفِ الشَّيْخِ فَيْصَلَ رَحِمَهُ اللهُ : (( وَقَدْ أَلَّفَ كُتُبَاً كَثِيْرَةً ، صَارَ لَهَا رَوَاجٌ فِي جَمِيْعِ أَقْطَارِ المَمْلَكَةِ العَرَبِيَّةِ العَرَبِيَّةِ السَّعُوديَّة )) .

وَبَعْدَ هَذَا ، وَقَدْ تَاقَتْ نَفْسُكَ لِمَعْرِفَةِ تَصَانِيْفِ الشَّيْخِ ؛ فَهَا هِيَ مُصَنَّفَاتِهِ قَيْدَ نَاظِرَيْكَ ، وَبَيْنَ يَدَيْكَ ؛ مُبَيِّنًا المطْبُوعَ مِنْهَا وَالمَحْطُوطُ بِاخْتِصَارٍ :

وَاعْلَمْ - عَلَّمَنِي اللهُ وَإِيَّاكَ - أَنَّ كُتُبَ الشَّيَخِ رَحِمَهُ اللهُ لا تَعْدُو أَحَدَ هَذِهِ الأَنْوَاعِ: النَّوعُ الأَولُ: الشُّرُوحُ المَحْتَصَرَةُ عَلَى المُتُونِ.

النُّوعُ النَّانِي: الشُّرُوحُ المطوَّلةُ عَلَى المتُونِ.

النَّوعُ الثَّالِثُ : اختصارُهُ لِكَثِيرٍ مِنْ الكُتُبِ المطوَّلةِ . النَّوعُ الرَّابِعُ : التَّالِيفُ فِي الفُنُونِ تَأْصِيْلاً وَابْتِدَاءً .

#### \* في العَـقيدَة:

١- القَصْدُ السَّدِيدُ شَرْحُ كَتَابِ التَّوْحِيدِ : طُبِعَ فِي مُجَــلَّدٍ عَنْ دَارِ الصُّمَيْعِي بِالرِّيَاضِ ،
بتَحْقيق الشَّيخ عَبْد الإلَه الشَّايع وَقَّقَهُ الله .

٢- التَّعْلِيقَاتُ السَّنِيَّةُ عَلى العَقِيدَةِ الواسطيَّةِ : طُبِعَ فِي مُجَـلَّدٍ عَنْ دَارِ الصُّمَيْعِي بِالرِّيَاضِ ، بِتَحْقِيقِ الشَّيخِ عَبْدِ الإلَهِ الشَّايعِ وَقَّقَهُ الله .

## \* فِي التَّـفْسِيرِ:

٣- تَوْفُيقُ الرَّحْمَنِ فِي دُرُوسِ القُرْآنِ : طُبِعَ فِي أَرْبَعَةِ مُجَلَّدَاتٍ عَنْ دَارِ العَاصِمَةِ بِالرِّيَاضِ ، باعْتِنَاءِ الشَّيخ عَبْدِ العَزيز الزَّيْر حَفظَهُ اللهُ .

٤ - القَوْلُ فِي الكُرَّةِ الجَسِيْمَةِ المُوَافِقُ لِلفَطْرَةِ السَّلِيْمَةِ : مَخْطُوطٌ فِي مُجَلَّدٍ ، وَمِنْهُ مَخْطُوطُةٌ فِي مَكْتَبَة الملك فَهْد .

### \* في الحديث :

٥ - لَذَّةُ القَارِي مُخْتَصَرُ فَتْحِ البَارِي : مَخْطُوطٌ فِي ثَمَانِيَةِ مُجَلَّدَاتٍ ، وهُوَ مَفْقُودٌ .

٣- نَقْعُ الأُوَامِ بِشَرْحِ أَحَادِيْثَ عُمْدَةِ الأَحْكَامِ: مَخْطُوطٌ ، وَهُوَ الشَّرْحُ الكَبِيرُ عَلَى عُمْدَةِ الأَحْكَامِ ، خَمْسَةُ أَجْزَاءَ كَبَارٍ ، فِي إِحْدَى عَشْرَةَ مُجَلَّدَةٍ ، وَمِنْهُ مَخْطُوطَةٌ كَامِلَةٌ بِخَطِّ الشَّيخِ فَيْصَلَ رَحِمَهُ الله فِي مَكْتَبَةِ الملكِ فَهْدِ بِالرِّيَاضِ .

٧- أَقُوالُ الْعُلَمَاءِ الأَعْلامِ عَلَى أَحَادِيْتَ عُمْدَةِ الأَحْكَامِ: مَخْطُوطٌ فِي مُجَلَّدَيْنِ ضَخْمَيْنِ ، فِي سَبْعَةِ مَلازِمٍ ، بِدَارَةِ الملكِ عَبْدِ العَزِيزِ ، وَمَكْتَبَةِ الشَّيخِ عَبْدِ المِحْسِنِ أَبَا بِطَيْنِ وَهُوَ مُخْتَصَرٌ عَنْ سَابِقَه .

٨- خُلاصَةُ الكَلامِ شَرْحُ عُمْدَةِ الأَحْكَامِ: طُبِعَ فِي مُجَلَّد بمكتبة الرُّشْدِ بِالرِّيَاضِ ، وَهُوَ الحُتِصَارُ لِشَرْحَيْهِ عَلَى العُمْدَةِ ؛ الكَبِيرِ وَالمَتَوَسِّطِ ، وَمِنْهُ مَخْطُوطُةٌ فِي مَكْتَبَةِ المَلِكِ فَهْدٍ ضِمْنَ مَحْمُوعِ ( زُبْدَةُ الكَلامِ ) .

٩ - مُخْتَصَرُ الكلامِ شَرْحِ بُلُوغِ المَرَامِ: طُبِعَ عَنْ دَارِ كُنُوزِ إِشْبِيلْيَا ، وَمِنْهُ مَخْطُوطُةٌ فِي مَكْتَبَة الملك فَهْد ضمْنَ مَخْمُوع ( زُبْدَةُ الكلام ) .

٠١- بُسْتَانُ الْأَحْبَارِ بِاخْتِصَارِ نَيْلِ الْأَوْطَارِ : طُبِعَ عَنْ دَارِ كُنُوزِ إِشْبِيلْيَا فِي مُحَلَّدَيْنِ. ١١- تِجَارَةُ المؤْمِنِيْنَ فِي الْمُرَابَحَةِ مَعْ رَبِّ العَالَمِيْنَ : طُبِعَ فِي مُحَلَّدٍ مَرَّتَيْنِ ؛ بِدَمَشْقِ أُولَاهُمَا عَلَى نَفَقَةِ الْأَمِيْرِ عَبْدِالرَّحْمَنِ السِّدِيْرِيِّ عَام ١٣٧٢هـ ، وَآخِرْهُمَا عَلَى نَفَقَةِ تِلْمِيذِهِ الشَّيخ عَبْدِالرَّحْمَنِ بِنِ عَطَا الشَّايع عَام ١٤٠٤هـ .

١٢ - تَطْرِيزُ رِيَاضِ الصَّالِحِيْن : طُبِعَ عَنْ دَارِ العَاصِمَةَ بِالرِّيَاضِ ، بِتَحْقِيقِ الشَّيخِ عَبْدِ العَزيزِ الزَّيْر حَفظَهُ اللهُ .

١٣ - مَحَاسِنُ الدِّيْنِ بِشَوْحِ الأَرْبَعِينَ ( النَّوَوِيَّة ): طُبِعَ عَنْ دَارِ إِشْبِيلْيَا بِالرِّيَاضِ.

١٤ - تَعْلِيمُ الْأَحَبِّ أَحَادِيثَ النَّوَوِيِّ وَابْنِ رَجَبِ : طُبِعَ ضِمْنَ ( المُخْتَصَرَاتُ النَّافِعَةُ ) ،
وَمِنْهُ مَخْطُوطُةٌ فِي مَكْتَبَةِ الملكِ فَهْدِ ضِمْنَ مَحْمُوعِ ( زُبْدَةُ الكَلامِ ) .

٥١- نَصِيْحَةُ الْمُسْلِمِيْنَ = نَصِيْحَةٌ دِيْنِيَّةٌ : طُبِعَتْ بِتَحْقِيقِ الشَّيخِ عَبْدِ العَزيزِ الزَّيْرِ حَفِظَهُ اللَّهِ .

17- وَصِيَّةٌ لِطَلَبَةِ العِلْمِ : طُبِعَتْ بِتَحْقِيقِ الشَّيخِ عَبْدِ العَزيزِ الزَّيْرِ حَفِظَهُ اللهُ . 17- غِسَلَدَاءُ القُلُوبِ وَمُفَسَرِّجُ الكُرُوبِ : وَقَدْ طُبِعَ قَدِيْماً ضِمْنَ مَحْموعِ ( رَبُدَةُ ( المَحْتَصَراتِ النَّافِعَةِ ) ، وَمِنْهُ مَحْطُوطُةٌ فِي مَكْتَبَةِ الملكِ فَهْدِ ضِمْنَ مَحْموعِ ( زُبْدَةُ الكَلام ) .

## \* فِي الفِقْهِ وأُصُولِهِ:

١٨ – مَقَامُ الرَّشَادِ بَيْنَ التَّقْلَيْدِ والاجْتِهَادِ : وَهُوَ كِتَابُنَا هَذَا .

٩١- كَلِمَاتُ السَّدَادِ عَلَى مَتْنِ الزَّادِ ( المسْتَقْنَعِ ) : طُبِعَ فِي مُجَلَّدٍ عدة مرات عَنْ مَكْتَبَةِ النَّهْضَة ، و صدر مؤخَّراً محققاً عن دار اشبيليا .

٠٠- المرْتَعُ المَشْبِعُ شَرْحُ مَواضِعَ مِنْ الرَّوْضِ المرْبِعِ: مَخْطُوطٌ فِي أَرْبَعَةِ أَجْزَاءِ ، وَسِتَة مُجَلَّدَاتِ كَبِيرة . وَمِنْهُ مَخْطُوطُةٌ فِي مَكْتَبَةِ المَلكِ فَهْد ، وَعَنْهَا مُصَوَّرةٌ بِدَارَةِ المَلكِ عَبْدِ العَزِيزِ ، وَسَيُطَبَعُ قَرِيْباً بِعناية الشَّيخِ عبد العزيز القاسم حفظه الله . ٢١- الوَابِلُ الْمُمْرِعُ عَلَى الرَّوْضِ المرْبِعِ: مَخْطُوطٌ غَيْرُ مُكْتَمِلٍ ، مِنْهُ نُسْخَةٌ فِي مَكْتَبَةِ المَلِكِ فَهْدِ إِلَى كِتَابِ الجَنَائِزِ ، وَعَنْهَا مَصَوَّرةٌ بِدَارَةِ الملكِ عَبْدِ العَزِيزِ .

٢٢- مَجْمَعُ الجُوَادِ حَاشِيةُ شَوْحِ الزَّادِ: مَخْطُوطٌ غَيْرُ مُكْتَمِلٍ ، وَهُوَ شَرْحٌ كَبِيرٌ مُطوَّلٌ عَلَى (( الرَّوْضِ المُرْبِعِ )) وَذَلِك أَنَّ الشَّيخَ رَحِمَهُ الله فِي الشَّرْحَيْنِ السَّابِقَيْنِ انْتَقَى مَسَائِلَ الْحِلافِيَة خِلافِيَة مُعَيَّنَة ؛ فَشَرَحَهَا ، أَمَّا فِي هَذَا المُطَوَّلِ ؛ فَقَدَ وَجَّهَ عِنَايَتَهُ إِلَى غَالِبِ المسَائِلِ الحِلافِيَّة فِيْهِ. وَلَهُ : زُبْدَةُ المرَادِ فِهْرْسِ مَحْمَعِ الجَوادِ : مَخْطُوطٌ ، فِي تَسْعِ وَعِشْرِينَ وَرَقَةً ، بِخَطَّ فِيْهِ. وَلَهُ : زُبْدَةُ المرَادِ فِهْرْسِ مَحْمَعِ الجَوادِ : مَخْطُوطٌ ، في تَسْعِ وَعِشْرِينَ وَرَقَةً ، بِخَطَّ الشَّيخِ إِسَمْاعِيلِ البِلالِ أَحَدُ تَلامِذَةِ الشَّيخِ ، وَكَانَ المحطُوطُ لَدَيْهِ رَحِمَهُ الله ، وَعَنْهُ مَصَوَّرَةٌ بِدَارَةَ الملك عَبْد العَزيز .

٢٣- القَوْلُ الصَّائِبُ فِي حُكْمِ بَيْعِ الَّلحْمِ بِالتَّمْرِ الغَائِبِ: مَخْطُوطٌ فِي مَكْتَبَةِ الملكِ فَهْد .

٢٤- الغُورُ النَّقِيَةُ شَوْحُ اللَّرَرِ البَهِيَّةِ: طُبِعَتْ بِاعْتِنَاءِ الشَّيخِ مُحَمَّدِ بِنِ حَسَنِ آل مُبَارَكِ وَقَّقَهُ اللهُ وَسَدَّدَهُ ، عَنْ دَارِ إِشْبِيلْيَا .

## \* فِي الفَرَائِضِ:

٥٧ - الحُجَجُ القَاطِعَةِ فِي الموَارِيثِ الوَاقِعَةِ: طُبِعَتْ بِاعْتِنَاءِ الشَّيخِ مُحَمَّدِ بِنِ حَسَنِ آل مُبَارَك وَقَقَهُ اللهُ وَسَدَّدَهُ . عَنْ دَارِ إِشْبِيلْيَا .

٢٦ السَّبيكَةُ الذَّهَبِيَّةُ عَلى مَثْنِ الرَّحَبِيَّةِ : طُبِعَتْ بِاعْتِنَاءِ الشَّيخِ مُحَمَّدِ بِنِ حَسَنِ آل مُبَارَكِ وَقَّقَهُ اللهُ وَسَدَّدَهُ . عَنْ دَار إشْبيلْيَا .

### \* في النَّحْو:

٢٧- صِلَةُ الأَحْبَابِ شَرْحُ مُلْحَةَ الإعْرَابِ: مَفْقُودٌ.

٢٨ - مَفَاتِيحُ العَرَبِيَّةِ عَلَى مَتْنِ الآجُرُّومِيَّةِ: مطبوعٌ - عن دار الصميعي - بِتَحْقِيقِ الشَّيخِ عَبْدِ العَزيزِ بِنِ سَعْدِ الدَّغيثر وَفَّقَهُ اللهُ وسَدَّدَهُ.

٢٩ - لُبابُ الإغرابِ فِي تَيْسِيرِ عِلْمِ النَّحْوِ لَعَامَّةِ الطَّلابِ: طُبِعَتْ بِتَحْقِيقِ الشَّيخِ مُحَمَّدِ
بِنِ حَسَنِ آل مُبَارَكِ وَقَقَهُ اللهُ وَسَدَّدَهُ .

#### \* و فَاته:

تُوفِّيَ الشَّيخُ رَحِمَهُ اللهُ عَنْ عُمُرٍ نَاهَزَ ٣٣هـ سَنَةً ، قَضَاهَا فِي الدَّعْوَةِ إِلَى اللهِ تَعَالى ، وَإِلَى تَعْلَيم النَّاسَ أُمُورَ دِيْنِهِم .

وانَحْتَلَفَ الْمَرْجِمُونَ فِي تَحْدِيدِ يَومِ وَسَنَةِ وَفاتِهِ ؛ فَذَكَرَ بَعْضُهُم أَنَّهُ تُوفِّيَ فِي سَنَةِ السَّابِعِ ١٣٧٧هـ فِي العَاشِرِ مِنْ شَهْرِ ذِي القِعْدَةِ ، وَقَيْلَ فِي السَّادِسِ عَشَرَ، وَقِيْلَ فِي السَّابِعِ عَشَرَ.

وَ**الصَّوابُ** أَنَّهُ تُوُفِّيَ فِي الثَّلُثِ الأَخِيْرِ مِنْ لَيْلَةِ الجَمْعَةِ المَوافِقِ السَّادِسَ عَشَرَ مِنْ شَهْرِ ذِي القَعْدَة عَام ١٣٧٦هـ. والله أَعْلَمُ.

#### \* عَقبَهُ :

لِم يُرْزَق الشَّيخُ رَحِمَهُ اللهُ ۚ بِذُكُورٍ ، وَإِنَّمَا وُهِبَ سِتَّا مِنْ البَنَاتِ ، جَعَلَهُنَّ اللهُ مِنْ المؤمِنَاتِ الصَّالِحَاتِ . وَصَلَّى اللهُ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ .

## الحديثُ عَنْ الرِّسَالةِ

## – الموضُوعُ :

#### - نسْبَتُهَا:

نِسْبَتُهَا لَلمُؤَلِّفِ تَابِتَةٌ والحمدُ للهِ ؛ فَقَدْ أَثْبَتَهَا لَهُ كُلُّ مَنْ تَرْجَمَ لِلشَّيخِ ، بَلْه أَنَّهَا بِحطِّهِ ومَكْتُوبٌ اسمُهُ عَلَى طُرَّتَهَا (^)

#### - النُّسَخُ:

أُمَّا المطْبُوعَةُ ؛ فَفِي بِدَايةِ اهتِمَامِي بِالرِّسَالةِ ، كُنْتُ قَدْ اعْتَنَيْتُ بِهَا مِنْ خِلالِ طَبْعَةِ ( الجُمُوعَةُ الجَلِيْلَةُ ) والَّتِي تَضُمُّ الرَّسائلَ التَّالية :

الأُوْلَى: مُخْتَصَرُ الكَلامِ شَرْحُ بُلُوغِ المَرَامِ ، وطُبِعَتْ مُفْرَدةً عَنْ دَارِ كُنُوزِ إِشْبِيلْيَا بِالرِّيَاضِ. الثَّاوَوِيَّة ) . وطُبِعَتْ عَنْ دَارِ كُنُوزِ إِشْبِيلْيَا. الثَّاوَوِيَّة ) . وطُبِعَتْ عَنْ دَارِ كُنُوزِ إِشْبِيلْيَا.

الثالثة : مَقَامُ الرَّشَادِ بَيْنَ التَّقْلِيْدِ والاجْتِهَادِ . وَهِي الَّتِي قَيْدَ نَاظِرَيْكَ .

وبَيْنَا كُنْتُ مُشْتَغِلاً بِالاعتِنَاءِ بِهَا ، أَوْقَفنِي أَحَدُ الإِخْوَةِ الفُضَلاءِ على طَبْعةٍ مُفرَدةٍ لَهَا عَنْ دَارِ السَّلفِ بِالرِّيَاضِ ؛ باعتنَاء الشَّيخ رَاشدَ الغُفَيْلي وَقَّقَهُ اللهُ .

فَلمَّا وَقَفْتُ عَلَيْهَا تَرَكْتُ العَمَلَ بِإِكْمَالِهَا ؛ لِاعتِقَادِي أَنِّي قَدْ سُبِقتُ بِذَلكَ ؛ فَتَوَجَّهْتُ لِلمَشَارِيعِ العِلْمِيَّةِ الأُحْكَامِ لِلشَّيخِ فَيْصَلَ رَحِمَهُ لِلمَشَارِيعِ العِلْمِيَّةِ الأُحْكَامِ لِلشَّيخِ فَيْصَلَ رَحِمَهُ الكَلامِ عَلَى عُمْدةِ الأَحْكَامِ لِلشَّيخِ فَيْصَلَ رَحِمَهُ اللَّهُ (٩).

وَبَعْدَ حِيْنٍ مِنْ الزَّمْنِ قَرَأْتُهَا كَامِلَةً وأَبَنْتُ بَعْضَ الأُمُورِ فِيْهَا وقَيَّدْتُهَا عَلَى نُسْخَتِي ؛ مِنْ سَقطِ ، أَوْ تَخْرِيجِ ؛ أَوْ عَزْو .

وَحِينَمَا كُنْتُ أَبْحَثُ عَنْ مَخَطُّوطَةِ خُلاصَةُ الكَلامِ لَمْ آلُ جهداً في البَحْثِ والتَّنقيبِ والسُّؤالِ عَنْدَ الشَّيخِ عَنْهَا مِنْ أَقْرِبَاءِ الشَّيخِ رَحِمهُ اللهُ أَوْ تَلامِذَتِهِ وَ مُحِبِّيهِ ، حَتَّى وَقَفَ السُّؤالُ عَنْدَ الشَّيخِ الفَاضلِ عَبْدِ العَزِيزِ الزَّيرِ حَفِظَهُ اللهُ وسَدَّدَ خُطَاهُ ؛ فَسَأَلتُهُ عَنْ مَخْطُوطِ شَرْحِ العُمْدَةِ ؛ فَلمْ الفَاضلِ عَبْدِ العَزِيزِ الزَّيرِ حَفِظَهُ اللهُ وسَدَّدَ خُطَاهُ ؛ فَسَأَلتُهُ عَنْ مَخْطُوطِ شَرْحِ العُمْدَةِ ؛ فَلمْ أَظْفَر بِهِ ، ثُمَّ عَرَّجتُ بِالحَدِيثِ عَلَى مَقَامِ الرَّشَادِ ؛ فَأَخْبَرَنِي بَأَنَّهُ يَقتَنِي نُسْخَةً مِنْها ؛

 $<sup>(^{\</sup>wedge})$  انظر : مصادر ترجمته صـــ  $(^{\circ})$  .

<sup>(°)</sup> وقد انتهيتُ من الاعتناءِ به على وَجْهِ أَسَالُ الله أن يكون غيرَ مسبوق بحمد الله ، والفضلُ له وحدَهُ ، ثمَّ للأخِ الشيخِ الفاضلِ السِّبْطِ محمد بن حسَن آل مبارك وفَّقه الله ؛ فقد أرَّسل إليَّ النسخة الخطية ، والكتابُ الآن في طَوْر المقابلة النهائية ؛ فالحمد لله على توفيقه .

فَفَرِحتُ وَرَغِبتُ بِمُصَوَّرَتِها ، فَأْرِسَلَهَا إِلَى مَشكُوراً مَعْ تَحْقيقه لِكَتَابِ ( مَحَجَّةُ القُرُبِ فِي فَضْلِ العَرَبِ ) للعراقِي رَحْمهُ الله ، وحين وصَلَتْنِي سَارَعتُ بِمَقَابَلَتِها عَلَى طَبْعَةِ الشَّيخِ الغُفَيْلِي - وَلَمْ تَكُن عَنْ أَصْلٍ حَطِّيٍّ كَذَلِك - فَوَجَدتُ الدَّاعِي لِإعَادَة تَحْقيقِها مُتَحَقِّقاً ؟ الغُفَيْلِي - وَلَمْ تَكُن عَنْ أَصْلٍ حَطِّيٍّ كَذَلِك - فَوَجَدتُ الدَّاعِي لِإعَادَة تَحْقيقِها مُتَحَقِّقاً ؟ فَعُدْتُ عَلَى مَا بَدَأَتُه سَابِقاً حَتَّى أَنْهَيتُهَا ، وهَاهِيَ بَيْنَ يَدَيْكَ ، وَأَمَامَ نَاظِرَيكَ ، وَالحَمْدُ لللهِ عَلَى تَوْفِيْقِهِ أَوَّلاً وَآخِراً .

## وأمَّا النُّسْخَةُ الْحَطِّيَةُ المعْتَمَدَةُ (١٠) فَهَاكَ وَصْفُها:

١- عِنْوَائُها كَمَا هُو مُدَوَّنٌ عَلَى طُرَّتِها : (( مَقَامُ الرَّشَادِ بَيْنَ التَّقْلِيدِ وَالاجْتِهَادِ )).
٢ - الْمُؤلِّفُ : فَيْصَلَ بِنَ عَبد العَزِيزِ آل مُبَارَكِ رَحمهُ اللهُ .

٣- اسْمُ النَّاسِخِ: بِخَطِّ الْمُؤلِّفِ.

٤- تَأْرِيخُهَا: القَرْنُ الرَّابِعُ عَشَرِ الهِجْرِي.

ه - عَدَدُ الأَوْرَاقِ : (١٣) وَرَقَةً مَعْ وَرَقَةِ العِنْوانِ . وَفِي كُلِّ وَرَقَةٍ صَفْحَتَانِ ، وَفِي كُلِّ صَفْحَة (١٣) سَطْراً .

٦- مَصْدَرُهَا: جَامِعَةُ الرِّيَاضِ ( المَلِكِ سُعُودِ حَالِيًّا ) ، وَرَقَمُهَا: (١١٥٦)

٧- الْحَطُّ : كُتِبَتْ بِخَطِّ الرُّقْعَةِ ، وَتَمَيَّزَتْ بِالتَّقْيِدَةِ ؛ وَهِيَ كَلِمَةٌ تَوضَعُ فِي أَسْفَلِ الصَّفْحَةِ الثَّانِيَةِ ؛ وَلَالَةً عَلَى تَتَابُعِ الصَّفَحَات . الأُولَى وَتَكُونُ هِي الأُولَى فِي نَصِّ الصَّفْحَةِ الثَّانِيَةِ ؛ دِلَالَةً عَلَى تَتَابُعِ الصَّفَحَات .

## عَمَلُ الْحَقِّقِ اشْتَمَلَ عَلَى مَا يَلِي:

أ . ضَبْطِ النَّصِّ وشَكْلِهِ ، وتَوْزِيعِ فَقراتِهِ ، وتَقْسِيمِهِ عَلَى صَفحَاتِ المحطُوطِ بِوَضْعِ أَرْقَامِ
صَفحَاته بَيْنَ مَعْقُوفَتَيْن [ / ] .

ب . عَزْوِ الآيَاتِ القُرْآنِيَّةِ ، وَجَعْلِهَا عَقِبَ الآيةِ فِي النَّصِّ الحَقَّقِ .

<sup>(&#</sup>x27;) اعتمدتُ في ضَبْطِ النَّصِ على المخطوطِ وَحْدَهُ ؛ لأنها بخط المؤلِّف نفسه ، ولَمْ أثُبتْ الفروقَ بين النَّسَخِ سواء ما كان من فُروقاتٍ أو تغيرٍ أو سقطٍ أو غيره ؛ ولو فعلتً لطالت الرِّسالةُ وكبُرَ حَحْمُها ، وحُسنُ ذلك يكمن في ذلك . واللهُ أعلم .

ج. تَخْرِيجِ الأَحَادِيثِ النَّبُويَّةِ ، والآثَارِ مِنْ مصَادِرِهَا الأَصِيْلَةِ ؛ فَمَا كَانَ فِي الصَّحِيْحَيْنِ أَوْ أَحَدِهِمَا اكْتُفِيَ بِذَٰلِكَ ، ومَا عَدَاهُمَا تُوسِّعَ فِيْهِ بَعْضَ الشَّيَءِ ، مُبَيَّنَا حُكْمَ أَهْلِ الصِّنَاعَةِ الحَدِيثَيَّة عَلَى الحَدَيْثَ صَحْةً أَو ضَعْفاً .

د . عَزْو النُّقول لأَصْحَابِهَا .

ومِنْ بَابِ قَولِ المصْطَفَى ﷺ: (( لا يَشْكُرِ اللهَ مَنْ لا يَشْكُرِ النَّاسَ )) ((١) فَالشُّكُرُ لِشَيْحَىِ الكَرِيمِ القَاضِي المفْضَالِ مُحَمَّد بِنِ سُلَيْمَانَ آل سُلَيْمَانَ ؛ الَّذِي لازَمْتُهُ قُرَابَةِ السُّكُرُ لِشَيْدَاتِ أَنْهَا مُنْ مَعْنْ عَلْمِهِ وَخُلُقِهِ وَفَضْلُهِ ) حَفظُهُ اللهُ وَأُمَدَّ فِي عُمُ مِن عَلَى تَقْدِيهِ السِّبَ سَنَواتِ أَنْهَا مُنْ مَعْنْ عَلْمِهِ وَخُلُقِهِ وَفَضْلُهِ ) حَفظُهُ اللهُ وَأُمَدَّ فِي عُمْ مِنْ عَلْمَ اللهُ عَمْ مَعْنْ عَلْمِهِ وَخُلُقِهِ وَفَضْلُهِ ) حَفظُهُ اللهُ وَأُمَدَّ فِي عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ

السِّتِّ سَنَواتِ أَنْهَلُ مِنْ مَعِيْنِ عِلْمِهِ وِخُلُقِهِ وَفَضْلِهِ ، حَفِظَهُ اللهُ وأَمَدَّ فِي عُمُرِهِ ، عَلَى تَقْدِيمِهِ لِلسِّسَالَةِ . وكَذَا الشَّكُرُ مَوْصُولٌ لِلشَّيخِ عَبدِ العَزِيزِ الزَّيرِ الَّذِي تَفَضَّلَ وتَكَرَّمَ عَليَّ بِإِرْسَالِهِ النِّسَخَةَ الْخَطِّيةَ ؛ فَجَزَاهُ اللهُ خَيْرًا .

وكَذَا كُلِّ مَنْ أَعَانَنِي بِنُصْحٍ ، أَوْ فَائِدَة ، أَوْ دِلَالَةً ، أَسَالُ الله العَلِيَّ القَدِيرِ أَنْ يُثِيبَهُم خَيْراً كَتْيراً ؛ فَهُو سُبْحَانَهُ خَيرَ مَسْؤُولٍ ، وَالحَمْدُ للهِ الَّذِي بِنِعْمَتِهِ تَتِمُّ الصَّالِحَاتِ .

\*\*\*

(۱) أخرجه أبو داود: كتاب الأدب ، باب في شكر المعروف ، حديث (۱۹۵۱) ، والترمذي: كتاب البر والصلة عن رسول الله ، باب ما جاء في الشكر لمن أحسن إليك ، حديث (۱۹۵۶) وقال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح . وأحمد في مسنده برقم (۷۸۷۹) قال الهيثمي في المجمع (۱۸۰/۸): (( رواه كله أحمد والطبراني ، ورجال أحمد ثقات )) وصححه الشيخ العلامة ناصر الدين الألباني رحمه الله في الأدب المفرد (۸۳) برقم (۲۱۸) .

قال المنذري رحمه الله : رُوِيَ هذا الحديث ، برفع الله ، وبرفع الناس ، وروي أيضاً : بنصبهما ، وبرفع الله ، ونصب الناس، وعكسه ، أربع روايات (( الترغيب والترهيب )) (٢/٢٤) ، وقال الحافظ الزين العراقي رحمه الله : (( والمعروف المشهور في الرواية بنصبهما )) ، فيض القدير للمناوي (٢/٥/٦) ، والله أعلم .

النَّصُّ المُحَقَّقِ

## بِسْ مِلْسَالِكُ السَّمْرِ السَّامِ السَّمْرِ الرَّحِيمِ

[٢] هذه نُبذَةٌ في مَعْرفة أُصُول الفقّه .

[ والفِقْهُ ] (١٢) هُوَ العِلْمُ بالأَحْكامِ الشَّرْعِيَّة (١٣) .

قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : (( مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ )) (١٤) .

وأُصُولُ الأَدلَّةِ: الكِتَابُ، والسُّنَّةُ، والإِحْمَاعُ، وشَرْعُ مَنْ قَبْلَنا شَرْعٌ لَنَا إِذَا قَصَّه اللهُ عَلَيْنا ورَسُولُهُ وَلَمْ يُنْسخُ؛ لِقَولِ اللهِ تَعَالى: ﴿ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ ﴾ [ الأنعام : • ] (١٥)

وَسُعِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ السَّمْنِ وَالْحُبْنِ وَالْفِرَاءِ (١٦)

(١٢) ما بين المعقوفتين زيادة يقتضيها السياق .

<sup>(</sup>۱°) هذا تعريفٌ مختصرٌ للفقه ، والتعريف المشهور له هو : (( العلم بالأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية )) ومصطلح ( الفقه ) يختلف بين المتقدمين والمتأخرين . وانظر في بيان ذلك بياناً لطيفاً في تاريخ الفقه الإسلامي لشيخنا العلامة أ.د. عمر الأشقر حفظه الله (۱۱: ۱۷) والمدخل الفقهي العام للعلامة مصطفى الزرقا رحمه الله (۲۱۳) .

<sup>(&#</sup>x27;') أخرجه البخاري : كتاب العلم ، باب من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين ، حديث (٧١) وغيره . ومسلم : الزكاة ، باب النهي عن المسألة ، حديث (٢٣٨٩) وغيره ، من حديث معاوية ﷺ .

<sup>(°)</sup> يضاف للأصول الثلاثة الأولى القياس ؛ لتكون أصول الأدلة الأساسية ، وأما الفرعية ؛ فهي : الاستحسان ، والمصالح المرسلة ، وسدِّ الذرائع ، والعُرْف ، وقول الصحابي ، وشرع من قبلنا ، والاستصحاب . انظر : المستصفى للغزالي (١٨٩/١) ، والمدخل الفقهي العام للعلامة مصطفى الزرقا رحمه الله (٧٣/١) وتيسير الوصول إلى قواعد الأصول للفوزان (١٠٢/١) وما بعدها ، ومعالم في أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة للحيزاني (٦٨) .

<sup>(</sup>١٦) الفِرَاء: حمار الوحش. انظر: المعجم الوسيط (٦٧٨) مادة ( الفَرَأُ ) وَ تحفة الأحوذي (٣٢٤/٥).

؛ فَقَالَ : (( الْحَلَالُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ وَالْحَرَامُ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ ممَّا عَفَا عَنْهُ )) (١٧)

والسُّنَّةُ: مَا وَرَدَ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ مِنْ قَولِ أَوْ فِعْلِ أَوْ تَقْرِيرٍ (١٨).

قَالَ إِمَامُ الْحَرَمَيْن : (( وَالْأَحْكَامُ سَبِعةٌ : الْوَاحِبُ ، وَالْمُنْدُوبُ ، وَالْمَبَاحُ ، وَالْمَطُورُ ، وَالْمَارِ وَالْعَاسِدُ )) (١٩)

قَالَ : والتَّقليدُ : قَبولُ [٣/] قَوْلِ القَائِلِ بِلا حُجَّةٍ .

 $\binom{1V}{1}$  أخرجه الترمذي : كتاب اللباس ، باب ما جاء في لبس الفراء ، ح (١٧٢٦) ، وابن ماجه : كتاب الأطعمة ، باب أكل السمن والجبن ، حديث (٣٣٦٧) ، والحاكم في مستدركه (٤/ حديث (٢١١٥)= والبيهقي في سننه الكبرى (٣٢٠/٩) ، و (٢٢/١) . وحسنتهُ الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح سنن الترمذي (٢٢/١٧٦/٢) ، وصحيح سنن ابن ماجه (١٤١/٣٤٣٠/٣) والله أعلم .

(١٨) تعريف السنة يقابل تعريف الحديث ، وبعض أهل الحديث يُفرِّق بينها من حيث العموم و الخصوص ، والتعريف هنا خاص بالأصوليين ؛ إذ يقتصرون في تعريفهم على ما يكون محلاً للتشريع بخلاف أهل الحديث ؛ فهم يبحثون كل ما أضيف للنبي في ويضيفون الصفات الخَلْقية والخُلُقية . انظر : معالم في أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة للجيزاني (١١٨) ، ومنهج النقد في علوم الحديث للدكتور نور الدين عتر نفع الله به (٣٠ : ٢٦) .

(١٩) متن الورقات (٤٩٧) من الجامع للمتون العلمية للشمراني ، وفيه ( الباطل ) بدل الفاسد .

لطيفة: كثير من النسخ الخطية والمطبوعة فيها (الفاسد) بدل (الباطل) وأيًّا كان ؛ فإن جمهور الأصوليين لم يفرِّقوا بين الباطل والفاسد، سواء كان ذلك في العبادات أو في المعاملات، وأما الحنفية ففرَّقوا بينهما في المعاملات، وأما في العبادات فوافقوا الجمهور في عدم التفريق بين الباطل والفاسد. انظر: شرح الورقات للمحلي (٨٦) و (٩٤) تحقيق د. حسام الدين عفانه، وشرح الورقات للفوزان (٤٨)، والمدخل إلى مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله لشيخنا الدكتور أحمد سعيد حوى (١٥٣). ومعجم أصول الفقه (٢١٢)، وفي ذلك يقول صاحب مراقي السعود رحمه الله:

والصحة القبول فيه يدخل وبعضهم للاستواء ينقل والصحة القبول فيه يدخل وقيل بالمكتوب وخصص الإحزاء بالمطلوب وقيل بالمكتوب وقابل السصحة بالبطلان وهو الفساد عند أهل الشان وخالف النعمان فالفساد ما فيه للوصف يستفاد في المرود للعلامة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله (٦٤/١).

والاجْتِهادُ : بَذْلُ الوُسْعِ فِي بُلُوغِ الغَرَضِ (٢٠) .

وَقَالَ مَالَكُ : (( يَجِبُ على العَوَامِ تَقْليدُ الْمَحْتَهدِين فِي الأَحْكامِ ، كَمَا يَجِبُ على المُحْتَهدين الأَحْتهادُ فِي أَعْيَانِ الأَدلَّةِ )) (٢١) .

قَالَ شَيخُ الإِسلامِ ابنُ تَيمِيَّة : (( النَّبِيهُ الَّذِي سَمِعَ اخْتَلافَ العُلَمَاءِ وأَدِلَّتَهُم ؛ في الجُمْلةِ عِنْدَهُ مَا يَعْرِفُ بِهِ رُجْحَانَ القَوْل )) (٢٢) .

قَالَ : (( وأَكثرُ مَنْ يُميِّزُ فِي العِلْمِ من المتوسِّطِينَ إِذَا نَظَرَ وتَأَمَّلَ أَدِلَةَ الفَرِيقَيْنِ بقَصْد حَسَنٍ ، ونَظَرٍ تَامٍ ، تَرَجَّحَ عِنْدَهُ أَحَدُهُما ، لكِنْ قَدْ لا يَثِقُ بِنَظَرِهِ ، بَلْ يَحْتَمِلُ أَنَّ عِنْدَهُ مَا لا يَعْرِفُ جَوَابَهُ ، والوَاحِبُ عَلَى مِثْلِ هَذَا مُوافَقَتهُ القَوْلَ الَّذِي تَرَجَّحَ عِنْدهُ بِلا دَعْوَى مِنْهُ لِلاجْتِهَادِ بَرَجَّحَ عِنْدهُ بِلا دَعْوَى مِنْهُ لِلاجْتِهَادِ ) (٢٣) . انْتَهَى .

وقَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الرِّسَالَةِ: (( فَكَلُّ مَا أَنزْلَ اللهُ فِي كَتَابِهِ جَلَّ ثَنَاؤُهُ رَحَمةٌ وحُحَّةٌ [٤]، عَلِمهُ مَنْ عَلِمهُ ، وجَهِلَهُ مَنْ جَهِلَهُ . وَالنَّاسُ طَبَقاتٌ فِي العِلْمِ مَوقِعُهُم مِنْ العِلْمِ بِقَدْرِ مَرْ عَلْمَهُ ، والصَّبرُ دَرَجَاتِهِمْ فِي الاسْتَكْثَارِ مِنْ عَلْمِهِ ، والصَّبرُ دَرَجَاتِهِمْ فِي الاسْتَكْثَارِ مِنْ عَلْمِهِ ، والصَّبرُ عَلَى طَلَبَةِ العَلْمِ بُلُوغُ غَايَةٍ جَهْدَهِمْ فِي الاسْتِكْثَارِ مِنْ عَلْمِهِ ، والصَّبرُ عَلَى كُلِّ عَارِضٍ دُونَ طَلَبِهِ ، واخْلاصُ النَّيَّةِ للله فِي اسْتَدْرَاكِ عِلْمِهُ نَصَّا واستنبَاطاً ، وَالرَّغَبةُ إِلَى اللهِ فِي العَوْنِ عَلَيْهِ ؛ فَإِنَّهُ لا يُدْرَكُ خَيرٌ إِلَّا بِعَوْنِهِ . فَإِنَّ مَنْ أَدْرَكَ عِلْمَ أَحْكَامِ اللهِ مِنْ كَتَابِهِ اللهِ مِنْ كَتَابِهِ وَدُنْيَاهُ ؛ فَإِنَّ مَنْ أَدْرَكَ عِلْمَ أَدْرَكَ عِلْمَ أَدْرَكَ عَلْمَ وَوَقَقَهُ اللهِ لِللهِ والعَمَلِ بِمَا عَلَمَ مِنْهُ ، فَازَ بِالفَضِيلَةِ فِي دِيْنِهِ وَدُنْيَاهُ ؛ فَنَسَأَلُ اللهَ أَنْ يَرْزُقَنَا فَهُمَا فِي كَتَابِهِ ثُمَّ سُنَّةً نَبِيّهِ فَيْ ( اللهُ عَلَى اللهُ فَي اللهُ فَي اللهُ اللهُ أَنْ يَرْزُقَنَا فَهُمَا فِي كَتَابِهِ ثُمَّ سُنَّةً نَبِيّهِ فَيْ ( اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ أَنْ يَرْزُقَنَا فَهُمَا فِي كَتَابِهِ ثُمَّ سُنَةً نَبِيّهِ فَيْ ( اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ أَنْ يَرْزُقَنَا فَهُمَا فِي كَتَابِهِ ثُمَّ سُنَةً نَبِيّهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُهُ أَنْ يَرْزُقَنَا فَهُمَا فِي كَتَابِهِ ثُمَّ سُنَةً نَبِيّهِ فَي الْعَلَامِ اللهُ ال

<sup>(&</sup>lt;sup>۲</sup>) الورقات (۵۰۸) باختصار . وانظر : معجم أصول الفقه (۹۱) و (۲۱) ومعالم في أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة للجيزاني (۲۳) و (٤٨٩) فهو نفيس ، و التقليد للدكتور سعد الشثري (۱٦) ففيه مناقشة لتعريف التقليد نفيسة .

<sup>(</sup>۲۱) لم أجد من ذكره على طول بحث .

<sup>. (000/0)</sup> الاختيارات مع الفتاوى الكبرى لشيخ الإسلام ( $^{(7)}$ ) .

<sup>(</sup>۲۳) الاختيارات مع الفتاوي الكبري (٥٦/٥).

<sup>(</sup>٢٤) الرسالة (٣٤) .

قَالَ : (( وَإِنَّمَا خَاطَبَ اللهُ بِكَتَابِهِ الْعَرَبَ بِلسَانِهَا عَلَى مَا تَعْرِفُ مِنْ مَعَانِيْهَا )) (٢٥) . وَقَالَ أَيْضًا : (( القياسُ [/٥] أَنْ يُحَرِّمَ اللهُ فِي كَتَابِهِ ، أَوْ يُحَرِّمَ رَسُولُهُ القَلِيلَ مِنْ الشَّيءِ ؛ فَيُعْلَمُ أَنَّ قَلِيلَهُ إِذَا حُرِّمَ كَانَ كَثِيرُهُ مِثْلَ قَلِيلَهِ فِي التَّحْرِيمِ أَوْ أَكثرَ ، وكَذَلِكُ إِذَا حُمِدَ على فَيُعْلَمُ أَنَّ قَلِيلَهُ إِذَا حُرِّمَ كَانَ مَا هُوَ أَكثرُ مِنْهَا أَوْلَى أَنْ يُحْمَدَ عَلِيهِ ، وكذَلِك إِذَا أَبَاحَ كثيرَ شَيءٍ يَسيرٍ مِنْ الطَاعَة كَانَ مَا هُوَ أَكثرُ مِنْهَا أَوْلَى أَنْ يُحْمَدَ عَلِيهِ ، وكذَلِك إِذَا أَبَاحَ كثيرَ شَيءٍ كَانَ مَا هُوَ أَكثرُ مُنْهَا أَوْلَى أَنْ يُحْمَدَ عَلِيهِ ، وكذَلِك إِذَا أَبَاحَ كثيرَ شَيءٍ كَانَ مَا هُوَ أَكثرُ مُنْهَا أَوْلَى أَنْ يُحْمَدَ عَلِيهِ ، وكذَلِك إِذَا أَبَاحَ كثيرَ شَيءٍ كَانَ مَا هُوَ أَكثرُ مُنْهَا أَوْلَى أَنْ يُحْمَدَ عَلِيهِ ، وكذَلِك إِذَا أَبَاحَ كثيرَ شَيءٍ كَانَ مَا هُوَ أَكثرُ مُنْهَا أَوْلَى أَنْ يُحْمَدَ عَلِيهِ ، وكذَلِك إِذَا أَبَاحَ كثيرَ شَيءٍ كَانَ مَا هُو أَكثرُ مُنْهَا أَوْلَى أَنْ يُحْمَدَ عَلِيهِ ، وكذَلِك إِذَا أَبَاحَ كثيرَ شَيءٍ كَانَ مَا هُو أَكثرُ مُنْهَا أَوْلَى أَنْ يُعْمَدَ عَلِيهِ ، وكذَلِك إِذَا أَبَاحَ كثيرَ شَيءٍ كَانَ اللَّهُ إِنَا يُعْلِمُ أَنْ يُكُونَ مُبَاحًا فَي ) (٢٦) .

وقال أيضاً : ((القِيَاسُ مَنْزِلَةُ ضَرُورة ؛ لأنَّهُ لا يَحِلُّ القِياسُ والخَبرُ مَوْجودٌ ، كَما يكونَ التَّيَمُّمُ طَهارةً في السَّفَرِ عِنْدَ الإِعْوَازِ مِنْ الماءِ . )) (٢٧) . انْتَهَى مُلَحَّصَاً .

وَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِمُعَاذِ بِنِ جَبَلٍ حِيْنَ بَعَثَهُ إِلَى اليَمَنِ : (( بِمَ تَقْضِي ؟ فَقَالَ أَقْضِي بِكِتَابِ اللَّهِ . قَالَ : فَإِنْ لَمْ تَجَدُّ فِي كِتَابِ اللَّهِ ؟ قَالَ : أَقْضِي بِسُنَّةٍ رَسُولِ اللَّهِ .

قَالَ : فَإِنْ لَمْ تَجِدْ ؟ قَالَ : أَجْتَهِدُ رَأْبِي ؛ فَقَالَ : الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَفَّقَ رَسُولَ رَسُولِ اللَّهِ لِلَّهِ اللَّذِي وَفَّقَ رَسُولَ رَسُولِ اللَّهِ لِمَا يُرْضِي رَسُولَ اللَّهِ )) (٢٨) .

<sup>(°</sup>۱) الرسالة (۱۰).

<sup>(</sup>٢٦) الرسالة (١٣٥).

<sup>(</sup>٢٠) الرسالة (٩٩٥) بتلخيص وتصرف لما سبق من المؤلف رحمه الله كما ذكر . وانظر : إعلام الموقعين (٤٣/٤) .

 $<sup>\</sup>binom{7}{1}$  أحرجه: أبو داود. في كتاب القضاء ، باب اجتهاد الرأي في القضاء ، حديث (١٣٢٧) ، والترمذي : في كتاب الأحكام ، باب ما جاء في القاضي كيف يقضي ، حديث (١٣٢٧) ، وأحمد في مسند (٣٦/ حديث ٢٦٠٠٧ و ٢٢٠٠١ و ٢٢٠٠١ ، طبعة الرسالة ) ، والدارمي في مسنده (١/٢٦٧ / رقم ١٧٠) تحقيق الأسد ، وأبو داود الطيالسي في مسنده رقم (٥٥٩) طبعة المعرفة ، وفي المنحة (١/٢٨٦/رقم ١٤٥١) ، والبيهقي في السنن الكبرى (١١٤١٠) ، وابن أبي شيبة في مصنفه ، (٤/٤٤٥/٢٢٩٧) ، وابن عبد البر في جامعه (٢/ رقم ١٥٩٢) ، والعُقَيْلي في الضعفاء في ترجمة الحارث بن عمرو (١/٢٣٤/ رقم ٢٦٣) طبعة السلفي ، والدارقطني في العلل ( $\frac{7}{1}$  رقم ١٠٠١) ، وغيرهم .

من طرق عن شعبة عن أبي العون محمد بن عبيد الله الثقفي عن الحارث بن عمرو – أخي المغيرة بن شعبة – عن معاذ ، وتارة عن أصحاب معاذ عن معاذ  $^{\circ}$  ، واخرى عن أناس من أصحاب معاذ من أهل حمص عن معاذ قال ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ( $^{\circ}$   $^{\circ}$  ) : (( الحارث بن عمرو ؛ روى عن أصحاب معاذ ، روى عنه أبو عون الثقفي سمعت أبي يقول ذلك )) .=

=وقال الذهبي في الميزان (١٧٥/٢) : (( عن رجال عن معاذ بحديث الاجتهاد ، قال البحاري لا يصح حديثه )) . وانظر : التاريخ الصغير للبخاري (٣٠٤/١) ؛ فمدار الحديث على الحارث بن عمرو :

قال الحافظ: (( مجمول )) ، وقال البخاري: (( لا يصح حديثه )) وقال الذهبي: (( تفرد به أبو عون محمد بن عبيد الله الثقفي ، عن الحارث بن عمرو الثقفي ابن أخي المغيرة ، وما روى عن الحارث غير أبي عون ، فهو مجمول )) . وانظر: التهذيب (٤٧٤/١) طبعة المعرفة .

وقال الترمذي : (( هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه ، وليس إسناده عندي بمتصل )) . وانظر تحفة الأحوذي (٤٤٩/٣) .

وقال ابن الجوزي في العلل (٧٥٨/٢) : (( لا يصح وإن كان الفقهاء كلهم يذكرونه في كتبهم ويعتمدون عليه وإن كان معناه صحيحاً )).

وقال الجوزقاني في الأباطيل والمناكير (٢٤٣/١ رقم ١٠١) طبعة الفريوائي : (( هذا حديث باطل )) . وقال ابن الملقن في خلاصة البدر المنير (٢٤/٢) تحقيق السلفي: (( رواه أبو داود والترمذي بإسناد ضعيف ، وقال البخاري : مرسل ، وقال ابن حزم : لا يصح ، وقال عبد الحق : لا يسند ولا يوجد من وجه صحيح . )) باختصار .

وقال العلامة المحدث الراحل الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله في الضعيفة (٢٧٣/٢) (( منكر )) وذكر كلاماً لابن حزم رحمه الله فقال : (( هذا حديث ساقط ، لم يروه أحد من هذا الطريق ، وأول سقوطه أنه عن قوم مجهولين لم يُسموا ، فلا حجة فيمن لا يعرف من هو ؟ وفيه الحارث بن عمرو ، وهو مجهول لا يعرف من هو ؟ و لم يأت هذا الحديث من غير طريقه )) وقال في موضع آخر بعد أن نقل قول البخاري فيه : (( لا يصح )) ثم قال : (( وهذا حديث باطل لا أصل له )) أ.ه. .

وقال الحافظ رحمه الله في التلخيص الحبير (١٨٢/٤) فيما نقله عن محمد بن طاهر المقدسي (ت ٥٠٧هـ): (( اعلم أنني فحصت عن هذا الحديث في المسانيد الكبار والصغار ، وسألت عنه من لقيته من أهل العلم بالنقل ؛ فلم أحد له غير طريقين ؛ إحداهما طريق شعبة ؛ والأخرى عن محمد بن جابر ، عن أشعث بن أبي الشعثاء ، عن رجل من ثقيف ، عن معاذ ؛ وكلاهما لا يصح )) . أ.هـ. .

ولقد صنَّف جمع من أهل العلم في بيان درجة هذا الحديث ، انظر : التعريف بما أفرد من الأحاديث بالتصنيف للشيخ يوسف العتيق أثابه الله .

وحوَّد إسناده الحافظُ ابن كثير رحمه الله في تفسيره (١١٣/١) ، فقال : (( وهذا الحديث في المسانيد والسنن بإسناد حيد كما هو مقرَّر في موضعه )) .

= ومن رام مزيد بيان وتوضيح وردِّ على من صحَّح الحديث أو حسَّنه يُرجع إلى ما سطرته يراعُ العلاَّمَة المحدِّث الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله في السلسلة الضعيفة (٢٧٣/٢/ رقم ٨٨١) والله أعلم .

وقالَ عُمرَ بنَ الخطَّابِ فِي كَتَابِهِ إِلَى أَبِي مُوسَى : (( ثُمَّ الْفَهْمَ الْفَهْمَ فِيمَا أُدْلِيَ إِلَيْكَ مِمَّا وَرَدَ عَلَيْكَ مِمَّا لَيْسَ فِي قُرْآنَ وَلا سُنَّة ، ثُمَّ قَايِسِ الأُمُورَ عِنْدَ ذَلِكَ ، وَاعْرِفِ الأَمْثَالَ ، ثُمَّ اَعْمَدْ فَيْمَا تَرَى إِلَى أَحْبِهَا إِلَى اللَّهِ وَأَشْبَهِهَا بِالْحَقِّ )) (٢٩) .

وَقَالَ الشَّافِعيُّ : (( أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى أَنَّ مَنْ اسْتَبَانَتْ لَهُ سُنَّةُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَدَعَهَا لَقَوْلِ أَحَد )) (٣٠) .

قَالَ فِي الوَرَقَات :

(( وَالْفِقْهُ أَخَصُّ مِنْ العِلْمِ . والعِلْمُ : مَعْرِفَةُ المَعْلُومِ عَلَى مَا هُوَ بِهِ فِي الوَاقِعِ .

(٢٩) أخرجه الدارقطني في سننه (٥/٣٦٧/ رقم ٤٤٧١ الرسالة ) ، والبيهقي في الكبرى (١٠٠١٠) ، والمعرفة (٣٦٦/٧) وعبد الرزاق في مصنفه (٨/ ٣٠٠ رقم ١٥٢٩) ، ووكيع في أخبار القضاة (٧٠/١) ، وخرَّجه الزيلعي في نصب الراية (٦٣/٤) ، وضعَّفه ابن حزم رحمه الله في الإحكام (١٠٠٢/١) ووصفه في الحلَّى (١٩/١) بأنه مكذوب موضوع على عمر ! ففنّد ذلك العلامة أحمد شاكر رحمه الله في تحقيقه وانتهى إلى ثبوته بعد أن جمع طرقه وأسانيده . (أفدته من بحث شيخنا العلامة أ.د. عمر الأشقر حفظه الله من كتابه (٢٤١٨ نقرات في أصول الفقه (١١٧) حاشية ) ، وكذا الشيخ الألباني رحمه الله في الإرواء (١١٧٨/ رقم ٢٦١٩) وقال ((صحيح )) . فانظره إنْ رُمْتَ فائدةً .

وانظر مزيداً: تحقيق صحة هذا الكتاب في مجلة الشريعة العدد (٤) من جامعة الإمام محمد بن سعود بالرياض ( ٢٠٠١هـ ) للشيخ عبد الفتاح أبو غدة رحمه الله بعنوان: (( تحقيق ثبوت كتاب عمر إلى أبي موسى الأشعري في شأن القضاء ، وفيه العمل بالقياس )) صــ (٢٩٩) ، وبحثاً للشيخ سعود الدريب في مجلة البحوث الإسلامية العدد (٧) صــ (٢٦٩) ، وكذا تحقيق رسالة عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الشعري رضي الله عنها . عنهما للدكتور ناصر بن عقيل الطريقي في العدد (١٧) صــ (١٩٥) حيث أثبت صحتها وردَّ الشُّبة عنها . قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في منهاج السنة (٢١/١) : (( ورسالة عمر المشهورة في القضاء إلى أبي موسى الأشعري تداولها الفقهاء وبنوا عليها واعتمدوا على ما فيها من الفقه وأصول الفقه )) . وانظر إعلام الموقعين (١٩٨/ ) ، وشرحها (١٦٣/ ) ، وذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح (٢٦٤/١٣) : (( فيما أنشد ابن عبد البر لأبي محمد اليزيدي النحوي من أبيات طويلة في إثبات القياس :

وكتاب الفاروق يرحمه الله إلى الأشعري في تبيان وكتاب الفاكلت عليك الأمور ثم قل بالصواب والعرفان)).

<sup>(&</sup>quot;) إعلام الموقعين (١١/٢).

والجَهْلُ : تَصوُّرُ الشَّيء عَلى خلاف مَا هُوَ به في الوَاقع .

والعِلْمُ الضَّرُورِيُّ : مَا لا يَقَعُ عَنْ [٧] نَظَرٍ واسْتِدُلَالٍ ؛ كَالعِلْمِ الوَاقعِ بِإِحْدَى الحوَاسِّ الخَمْسِ .

وأمَّا العِلمُ الْمُكْتَسِبُ ؛ فَهُوَ : الموقُوفُ عَلَى النَّظرِ والاسْتَدْلَالِ .

والنَّظرُ: هُوَ الفِكْرُ فِي حَالِ المُنْظُورِ فَيْهِ .

و الاسْتِدْلَالُ : هُوَ طَلبُ الدَّليلِ . والدَّليلُ : هُوَ الْمُرْشِدُ إِلَى المطْلُوبِ .

والظَّنُّ : تَحْويزُ أَمْرَين أحدُهُما أظهرُ من الآحر .

والشَّكُّ : تَجْويزُ أَمْرَين لا مَزيَّةَ لأحدهما عن الآخر )) (٣١) .

انْتَهَى .

قَالَ الْحَطَّابِيُّ : (( ورَأَيْتُ أَهْلَ العِلْمِ فِي زَمَانِنَا قَدْ حَصَلُوا حِزْبَيْنِ ، وانَقْسَمُوا إِلَى فِرْقَتَيْنِ : أَصْحَابُ حَدِيثٍ وأَثْرٍ ، وأَهْلُ فِقْهِ وَنَظَرٍ .

وَكُلُّ وَاحِدَةً مِنْهُمَا لا تَتَمَيَّزُ عَنْ أُخْتِهَا في الحَاجَة ، ولا تَسْتَغنِي عَنْهَا في دَرَكِ مَا تَنْحُوهُ مِنْ السَبُغْيَةِ والإِرَادَةِ ؛ لأَنَّ الحَدِيثَ بِمَنْزِلَةِ الأَسَاسِ الَّذِي هُوَ الأَصْلُ ، [٨] والفَقْهُ بِمَنْزِلَةِ البَنَاء الَّذي هُوَ لَهُ كَالْفَرْع .

ُ وَكُلُّ بِنَاءٍ لَمْ يُوضَعُ عَلَى قَاعِدةٍ وأَسَاسٍ ؛ فَهُوَ مُنْهَارٌ ، وَكُلُّ أَسَاسٍ خَلا عَنْ بِنَاءٍ وعَمَارَة ؛ فَهُوَ قَفْرٌ وخَرَابٌ .

قَالَ : وَوَجَدْتُ هَذَيْنِ الفَرِيقَيْنِ عَلَى مَا بَيْنَهُمُ مِنْ التَّدَانِي ؛ إِخْوَانَاً مُتَهَاجِرِينَ ؛ فأَمَّا هَذِهِ الطَّبَقةُ - الَّذِينِ هُمْ أَصْحَابُ الأَثْرِ والحَدِيثِ - فَإِنَّ الأَكْثَرِينَ مِنْهُم إِنَّمَا وَكُدُهُمُ (٢٣) الطَّبَقةُ - الَّذِينِ هُمْ الطَّرُقِ ، وَطَلَبُ الغَرِيبِ والشَّاذِ مِنْ الحَدِيثِ الَّذِي أَكْثِرهُ مَوْضُوعٌ أَوْ الرِّوَايَاتِ ، وَجَمْعُ الطَّرُقِ ، وَطَلَبُ الغَرِيبِ والشَّاذِ مِنْ الحَدِيثِ الَّذِي أَكْثِرهُ مَوْضُوعٌ أَوْ مَقْلُوبٌ لا يُرَاعُونَ المُتُونَ ، ولا يَتَفَهَّمُونَ المَعَانِي ، ولا يَسْتَنْبِطُونَ سِيَرَهَا ، ولا يَسْتَخْرِجُونَ مَقْلُوبٌ لا يُرَاعُونَ المُتُونَ ، ولا يَتَفَهَّمُونَ المَعَانِي ، ولا يَسْتَنْبِطُونَ سِيَرَهَا ، ولا يَسْتَخْرِجُونَ

<sup>(</sup>٣١) الورقات صر (٤٩٨).

<sup>(&</sup>lt;sup>٣</sup>) ( وَكُدُهم ) قال ابن فارس في معجمه : (( وَكَدَ )) الواو والكاف والدال : كلمةٌ تدل على شَدٍّ وإحكام ، وقال : وَكَدَ وَكُدُه : إذا أمَّه وعُنِيَ به " أ.هـ فيكون المعنى أي : أن عملهم ووكُدهم أي ؛ قصدهم الروايات في مظانها واستخراجها وجمعها . وانظر لسان العرب (٤٨٢/٦) مادة : ( وكد ) .

رِكَازَهَا وَفِقْهَهَا ، وَرُبَّمَا عَابُوا الفُقَهَاءَ وتَنَاوَلُوهُمْ بِالطَّعْنِ ، وادَّعُوْا عَلَيْهِمُ مُخَالَفةَ السُّنَنِ ، وَلاَيَعْلَمُونَ أَنَّهُمُ عَنْ مَبْلَغ مَا أُوتُوهُ مِنْ العلْم قَاصِرُونَ ، وبسُوءِ القَوْلَ فِيْهِمُ آثِمُونَ .

[/٩] وأُمَّا الطَّبَقةُ الاخْرَى - وَهُمْ أَهْلُ الفَقْهِ والنَّظَرِ - فَإِنَّ أَكْثَرَهُمُ لَا يُعَرِّجُونَ مِنْ الْحَديثِ إِلَّا عَلَى أَقلِّهِ ، ولا يَكَادُونَ يُمَيِّزُونَ صَحِيْحَهُ مِنْ سَقِيْمِهِ ، وَلا يَعْرِفُونَ جَيِّدَهُ مِنْ رَدِيْعِهِ ، وَلا يَعْرِفُونَ جَيِّدَهُ مِنْ رَدِيْعِهِ ، وَلا يَعْرِفُونَ جَيِّدَهُ مِنْ رَدِيْعِهِ ، وَلا يَعْرَفُونَ جَيِّدَهُ مِنْ رَدِيْعِهِ ، وَلا يَعْبَوُونَ بِمَا بَلَغَهُمُ مِنْهُ أَنْ يَحْتَجُوا بِهِ عَلَى خَصُومِهِمُ إِذَا وَافَقَ مَذَاهِبَهُم الَّتِي يَنْتَجُلُونَهَا ، وَقَدْ اصْطَلَحُوا عَلَى مَوَاضِعةٍ بَيْنَهُمُ فِي قَبُولِ الخَبرِ الضَّعِيْفِ ، وَوَافَقَ آرَاءَهُمُ الَّتِي يَعْتَقَدُونَها ، وقَدْ اصْطَلَحُوا عَلَى مَوَاضِعةٍ بَيْنَهُمُ فِي قَبُولِ الخَبرِ الضَّعِيْف ، والحَديث المُنْقَطع ، إذَا كَانَ ذَلِكَ قَدْ اشْتُهِرَ عَنْدَهُم .

إلى أَنْ قَالَ : وَلَكِنَّ أَقْوَاماً عَسَاهُم اسْتَوْعَرُوا طَرِيقَ الْحَقِّ ، واسْتَطَالُوا اللَّهَ فِي دَرَكِ الْحَظِّ ، وَأَخْتُوا عُجَالَةَ النَّيْلِ ؛ فاخْتَصَرُوا طَرِيقَ العِلْمِ ، واقْتَصَرُوا على نُتَف وحُرُوف مُنْتَزَعَة مِنْ مَعَانِي أُصُولِ الفقه سَمَّوْهَا [17] عِلَلا ، وَجَعَلُوهَا شعَاراً لِأَنْفُسِهِم فِي التَّرَسُّمِ بِرَسْمِ العِلْمِ ، وَنَصَبُوهَا دَرِيْئَةً للخَوْضِ والجَدَالِ ، يَتَناظَرُونَ بِهَا ، وَعَنْدَ لِقَاءِ خُصُومِهِمُ ، ونَصَبُوهَا دَرِيْئَةً للخَوْضِ والجَدَالِ ، يَتَناظَرُونَ بِهَا ، وَعَنْدَ التَّصَادُرِ عَنْهَا قَدْ حُكِمَ لِلغَالِبِ بالْحَذْقِ والتَّبْرِيزِ ؛ فَهُو الفَقِيْهُ اللهَ كُورُ فِي عَصْرِهِ ، والرَّئِيسُ المَعَظَّمُ فِي بَلَدِهِ ومَصْرِهِ .

هَذَا الَّذِي فِي أَيْدِيكُمُ عِلْمٌ قَصِيرٌ ، وبِضَاعَةٌ مُرْجَاةٌ لا يَفِي بِمَبْلَغِ الْحَاجَةِ والكِفَاية ؛ فَاسْتَعِينُوا هَذَا الَّذِي فِي أَيْدِيكُمُ عِلْمٌ قَصِيرٌ ، وبِضَاعَةٌ مُرْجَاةٌ لا يَفِي بِمَبْلَغِ الْحَاجَةِ والكِفَاية ؛ فَاسْتَعِينُوا عَلَيْهِ بِالْكَلامِ ، وَصُلُوهُ بِمَقْطَعَات مِنْهُ ، واسْتَظْهِرُوا بِأُصُولِ الْمَتَكَلِّمِينَ ، يَتَسِعُ لَكُمُ مَذْهَبُ الْخَوضِ ومَجَالُ النَّظَرِ ؛ فَصَدَّقَ عَلَيْهُمُ ظَنَّهُ ، وأَطَاعَهُ كَثِيرٌ مِنْهُمُ واتَّبَعُوهُ [/١٦] إِلَّا فَرِيقاً مِنْ المُؤْمنيْنَ .

فَيَا لِلرِّجَالِ والعُقُولِ! أَنَّى يُذْهَبُ بِهِمُ! وأَنَّى يَخْتَدِعَهُمُ الشَّيْطَانُ عَنْ حَظِّهِمْ وَمَوْضِعِ رُشْدِهِمْ، وَاللهُ الْمُسْتَعَان )) (٣٣) انْتَهَى.

واعْلَمْ أَنَّ بَعْضَ الكَلامِ فِي هَذَا الفَنِّ تَعَبُّ عَاجِلٌ فِي تَحْصِيلِ حَاصِلٍ. وَالقَصُودُ ؛ العَمَلُ بِكِتَابِ اللهِ ، وَسُنَّةِ رَسُولِهِ ﷺ ، واتَّبَاعِ الحَقِّ والعَدْلِ .

<sup>.</sup> معالم السنن للخطابي رحمه الله ( $\xi/1$ ) بتصرف ( $\xi/1$ ) بتصرف

وَقَدْ قَالَ اللّٰهُ تَعَالَى : ﴿ يَا أَ يُهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّٰهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً ﴾ [ سورة النساء : ٥٩ ] .

قَالَ ابْنُ القَيِّمِ: (( فَأَمَرَ تَعَالَى بِطَاعَتِهِ وَطَاعَةِ رَسُولِهِ ، وَأَعَادَ الْفَعْلَ إِعْلَامًا بِأَنَّ طَاعَةَ الرَّسُولِ تَجَبُ اسْتَقْلَالًا مِنْ غَيْرِ عَرْضِ مَا أَمَرَ بِهِ عَلَى الكَتَابِ ، بَلْ إِذَا أَمَرَ وَجَبَتْ [17] طَاعَتُهُ مُطْلَقًا ، سَوَاءٌ كَانَ مَا أَمَرَ بِهِ فِي الْكِتَابِ أَوْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ ؛ فَإِنَّهُ أُوتِيَ الْكَتَابَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ ، وَمَنْ أَمْرَ بِهِ فِي الْكَتَابِ أَوْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ ؛ فَإِنَّهُ أُوتِيَ الْكَتَابَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ ، وَمَنْ أَولِي الْأَمْرِ اسْتَقْلَالًا ، بَلْ حَذَف الْفِعْلَ وَجَعَلَ طَاعَتَهُمْ فِي ضَمْنِ طَاعَةِ الرَّسُولِ ؛ فَمَنْ أَمَرَ مِنْهُمْ بِطَاعَةِ الرَّسُولِ ؛ فَمَنْ أَمَرَ مِنْهُمْ بِطَاعَةِ الرَّسُولِ وَجَبَتْ طَاعَةُ الرَّسُولِ ؛ فَمَنْ أَمَرَ مِنْهُمْ بِطَاعَةِ الرَّسُولِ وَجَبَتْ طَاعَةُ الرَّسُولِ ؛ فَمَنْ أَمَرَ مِنْهُمْ بِطَاعَةِ الرَّسُولِ ؛ فَلَا سَمْعَ لَهُ وَلَا طَاعَةً الرَّسُولِ وَجَبَتْ طَاعَةُ .

ثُمَّ أَمَرَ تَعَالَى بَرَدِّ مَا تَنَازَعَ فِيهِ الْمُؤْمِنُونَ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِنْ كَانُوا مُؤْمِنِينَ ، وَأَخْبَرَهُمْ أَنَّ ذَلِكَ خَيْرٌ لَهُمْ فِي الْعَاجِلِ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا فِي الْعَاقِبَةِ ، وَقَدْ تَضَمَّنَ هَذَا أُمُورًا :

مِنْهَا : أَنَّ أَهْلَ الْإِيمَانِ قَدْ يَتَنَازَعُونَ فِي بَعْضِ الْأَحْكَامِ وَلَا يَخْرُجُونَ بِذَلِكَ عَنْ الْإِيمَانِ ، إِذَا رَدُّوا مَا تَنَازَعُوا فَيه إِلَى اللَّه وَرَسُوله .

ثُمَّ أَخْبَرَ سُبْحَانَهُ أَنَّ مَنْ تَحَاكَمَ أَوْ حَاكَمَ إِلَى غَيْرِ مَا جَاءَ بِهِ الرَّسُولُ فَقَدْ حَكَّمَ الطَّاغُوتَ وَتَحَاكَمَ إِلَيْهِ .

[/١٣] وَالطَّاغُوتُ : كُلُّ مَا تَحَاوَزَ بِهِ الْعَبْدُ حَدَّهُ مِنْ مَعْبُودٍ أَوْ مَثْبُوعٍ أَوْ مُطَاعٍ . ثُمَّ أَقْسَمَ سُبْحَانَهُ بِنَفْسِهِ عَلَى نَفْيِ الْإِيمَانِ عَنْ الْعِبَادِ حَتَّى يُحَكِّمُوا رَسُولَهُ فِي كُلِّ مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ، وَيَنْقَادُوا )) (<sup>٣٤)</sup> الْنَهْمِي مُلَخَّصَاً .

وعن عبد الرحمن بن زيد عن ابن مسعود ، قال : (( أَكْثَرُوا عَلَيْهِ ذَاتَ يَوْمٍ ؛ فَقَالَ : إِنَّهُ قَدْ أَتَى عَلَيْنَا زَمَانٌ وَلَسْنَا نَقْضِي ، وَلَسْنَا هُنَالِكَ ، ثُمَّ إِنَّ اللَّهَ بَلَّغْنَا مَا تَرَوْنَ ؛ فَمَنْ عَرَضَ لَهُ مَنْكُمْ قَضَاءٌ بَعْدَ الْيَوْمِ ؛ فَلْيَقْضِ بِمَا فِي كَتَابِ اللَّهِ ؛ فَإِنْ جَاءَهُ أَمْرٌ لَيْسَ فِي كَتَابِ اللَّهِ ؛ فَإِنْ جَاءَهُ أَمْرٌ لَيْسَ فِي كَتَابِ اللَّهِ ؛ فَلْيَقْضِ بِمَا قَضَى بِهِ ؛ فَلْيَقْضِ بِمَا قَضَى بِهِ ؛ فَلْيَقْضِ بِمَا قَضَى بِهِ ؛ فَلْيَقْضِ بِمَا قَضَى عَلَى اللَّهِ وَلَا قَضَى بِهِ ؛ فَلْيَقْضِ بِمَا قَضَى عَلَى اللَّهِ وَلَا قَضَى بِهِ ؛ فَلْيَقْضِ بِمَا قَضَى عَلَى اللَّهِ وَلَا قَضَى بِهِ ؛ فَلْيَقْضِ بِمَا قَضَى عَلَى اللَّهِ وَلَا قَضَى بِهِ ؛ فَلْيَقْضِ بِمَا قَضَى اللَّهِ وَلَا قَضَى بِهِ ، فَلْيَقْضِ بِمَا قَضَى عَلَى اللَّهِ وَلَا قَضَى بِهِ ، فَلْيَقْضِ بِمَا قَضَى اللهِ عَلَى اللَّهِ وَلَا قَضَى بِهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ وَلَا قَضَى اللهِ اللهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ وَلَا قَضَى بِهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى

<sup>(&</sup>lt;sup>۲۲</sup>) إعلام الموقعين (۲/۸۹: ۹۳).

بِهِ الصَّالِحُونَ ؛ فَإِنْ جَاءَهُ أَمْرٌ لَيْسَ فِي كَتَابِ اللَّهِ وَلَا قَضَى بِهِ نَبِيَّهُ ﷺ وَلَا قَضَى بِهِ الصَّالِحُونَ ؛ فَلْيَحْتَهَدْ رَأْيَهُ ؛ فَإِنْ لَمْ يُحْسَنْ فَلْيَقُمْ وَلا يَسْتَحْي )) ((٣٥) .

وقالَ أيضاً: (( إَنَّ اللَّهَ اطَّلَعَ فِي قُلُوبِ الْعِبَادِ فَرَأَى قَلْبَ مُحَمَّد اللَّهِ خَيْرَ قُلُوبِ الْعِبَادِ فَعَارَهُ لِسَالَتِهِ . ثُمَّ اطَّلَعَ فِي قُلُوبِ الْعِبَادِ بَعْدَهُ فَرَأَى قُلُوبَ أَصْحَابِهِ خَيْرَ قُلُوبِ الْعِبَادِ فَاحْتَارَهُ لِرَسَالَتِهِ . ثُمَّ اطَّلَعَ فِي قُلُوبِ الْعَبَادِ بَعْدَهُ فَرَأَى قُلُوبَ أَصُّحَابِهِ خَيْرَ قُلُوبِ الْعَبَادِ فَا اللَّهِ عَنْدَ اللَّه حَسَنَ ، وَمَا رَآهُ الْمُؤْمِنُونَ عَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّه حَسَنَ ، وَمَا رَآهُ الْمُؤْمِنُونَ قَبِيحً فَهُو عَنْدَ اللَّه حَسَنَ ، وَمَا رَآهُ الْمُؤْمِنُونَ قَبِيحًا فَهُو عَنْدَ اللَّه حَسَنَ ، وَمَا رَآهُ الْمُؤْمِنُونَ عَسَنًا فَهُو عَنْدَ اللَّه حَسَنَ ، وَمَا رَآهُ الْمُؤْمِنُونَ قَبِيحً

#### وَقَالَ بَعْضُهُمْ:

العِلْمُ قَالَ اللهُ قَالَ رَسُولُهُ مَا العِلْمُ قَالَ رَسُولُهُ مَا العِلْمُ نَصِبُكَ لِلخِلافِ سَفَاهةً كَالَةُ وَلا نَصْبُ الخِلافِ جَهَالة كَالَّ وَلا نَصْبُ الخِلافِ جَهَالة كَالَّ وَلا رَدُّ النَّصُوصِ تَعَالَة مَدًاً

قَالَ الصَّحَابَةُ لَيْسَ خُلْفَ فِيهِ بَيْنَ النَّصُوصِ وَبَيْنَ رَأْيِ سَفِيْهِ بَيْنَ النَّصُوصِ وَبَيْنَ رَأْيِ فَقَيْهِ بَيْنَ الرَّسُولَ وَبَيْنَ رَأْيِ فَقَيْهِ بَيْنَ الرَّسُولَ وَبَيْنَ رَأْيِ فَقَيْهِ حَذَرًا مِنْ التَّحْسِيمِ والتَّسْبِيْهِ

<sup>(°)</sup> أخرجه النسائي ، كتاب آداب القضاة ، باب الحكم باتفاق أهل العلم ح (٢٠١٥) ، والدارمي ، باب الفتيا وما فيه من الشدة ح (١٧٢) ، والحاكم في مستدركه (١٠٦/٤/ رقم ٧٠٣٠) ، والبيهقي في الكبرى (١١٥/١٠) ، وابن أبي شيبة في مصنفه (٢٢٩٧٩/٤٥٥/٤) ، وعبد الرزاق في مصنفه (٣٠١/٨/ رقم ١٥٢٩) ، ووكيع في أخبار القضاة (٧٦/١) ، وابن عبد البر في جامعه (٨٧٤/٢/ رقم ١٥٩٧) ، والدارقطني في العلل (١٠٥٥) ، والضياء المقدسي في المختارة (٢٣٩١/ رقم ١٣٣) . وقال محقه : ((إسناده صحيح)) وأطال ابن حزم رحمه الله في الإحكام (٥/٥٠) في ذكر طرقه وشواهده ؛ فانظره .

وقال النسائي: (( وهذا الحديث حيدٌ حيد )) وقال الحافظ ابن حجر في الفتح (٣٠١/١٣): (( وأخرج ابن أبي شيبة بسند صحيح عن ابن مسعود نحو حديث عمر من رواية الشيباني )) ، وقال الحاكم في المستدرك : (( هذا حديث صحيح الإسناد و لم يخرجاه )) ، وقال الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح النسائي (( صحيح الإسناد موقوفاً )) وانظر سياقه عند ابن القيم رحمه الله في الإعلام (١١٦/٢ و ١١٨) .

<sup>(</sup>٢٦) أخرجه أحمد في مسنده (٢٠/١) ، والطيالسي في مسنده (٣٣) ، وفي المنحة (٢٩) ، والحاكم في مستدركه (١٧٧/١) ، والدارقطني في العلل (٦٦/٥) ، والبغوي في شرح السنة (١٠٤/١/ رقم ٥٠٠) ، وأورده الهيثمي في المجمع (٤٢٨/١/ رقم ٨٣٢) ، وقال : (( رواه أحمد والطبراني في الكبير ورجاله موثقون )) ، وحسَّن وقفه على ابن مسعود الله الشيخ الألباني رحمه الله في الضعيفة (٢/ رقم ٥٣٢) ، واللفظ للطبراني (١٢/٨) والله أعلم .

## حَاشَا النُّصُوصَ مِنْ الَّذِي رُمِيتْ بِهِ مِنْ فِرْقَـةِ التَّعْطِيلِ وَالتَّمْوِيْهِ (٣٧)

وَعَنْ الشَّعْبِيِّ قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ إِلَى شُرَيْحٍ : (( إِذَا حَضَرَكَ أَمْرٌ لَا بُدَّ مِنْهُ ؛ فَانْظُرْ مَا فِي كَتَابِ اللَّهِ فَاقْضِ بِهِ ؛ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَفِيمَا قَضَى بِهِ رَسُولُ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَفِيمَا قَضَى بِهِ رَسُولُ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَفِيمَا قَضَى بِهِ الصَّالِحُونَ وَأَئِمَّةُ الْعَدْلِ ؛ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَأَنْتَ بِالْحِيَارِ ؛ فَإِنْ شِئْتَ أَنْ تَحْتَهِدَ رَأْيَك بِهِ الصَّالِحُونَ وَأَئِمَّةُ الْعَدْلِ ؛ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَأَنْتَ بِالْحِيَارِ ؛ فَإِنْ شِئْتَ أَنْ تَحْتَهِدَ رَأْيَك فَا أَرَى مُؤَامَرَتَك إِيَّايَ إِلَّا خَيْرًا لَك ، وَالسَّلَامُ )) فَاجْتَهِدْ رَأْيَك ، وَإِنْ شِئْتَ أَنْ تُؤَامِرنِي ، وَلَا أَرَى مُؤَامَرَتَك إِيَّايَ إِلَّا خَيْرًا لَك ، وَالسَّلَامُ ))

وَعَنْ الشَّعْبِي أَيْضًا قَالَ : (( أَخَذَ عُمرَ فَرَساً مِنْ رَجُل عَلَى سَوْمِ (٣٩) .

( $^{7}$ ) نسبها إلى الذهبي رحمه الله الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في مؤلفاته ( $^{7}$ / قسم الرسائل الخاصة  $^{7}$ / ١٤٤/) ، والقنوجي في أبجد العلوم ( $^{7}$ / ٩٨/ ) ، وكذا الشيخ حماد الأنصاري رحمه الله في تقديمه لتخريج كتاب الجهاد لابن أبي عاصم ( $^{7}$ / ) ولم أقف عليه في مؤلفاته الآن ، وبعضهم نسبها إلى ابن القيم الجوزية رحمه الله في كتابه (( عناية النساء بالحديث النبوي )) ( $^{7}$ / وأظنه وهماً ؛ فقد أوردها ابن القيم في إعلام الموقعين ( $^{7}$ / ) وقال : ولبعض أهل العلم ، ولو كانت له لنسبها لنفسه .

أما الأبيات التي في النُّونيَّة ( ٢٢٦ ط: ابن الجوزي ) فهي قريبة منها ؛ لكنها على قافية النون ، ويقول فيها :

العِلَمُ قَالَ اللهُ قَالَ رَسُولُهُ قَالَ الصَّحَابَةُ هُم ذَوُو العِرفَانِ مَا العِلْمُ نَصِبَكَ لِلحِلَافِ سَفَاهَةً بِينَ الرَّسُولِ وَبَينَ رَأَي فَلَانِ مَا العِلْمُ نَصِبَكَ لِلحِلَافِ سَفَاهَةً بِينَ الرَّسُولِ وَبَينَ رَأَي فَلَانِ كَاللهُ عَلَا اللهُ عَحَدَدُ الصَّفَاتِ لِرَبِّنَا فِي قَالَبِ التَّرِيبِ وَالسَسْحَانِ كَلَا وَلا جَحَدَدُ الصَّفَاتِ لِرَبِّنَا فِي قَالَبِ التَّرِيبِ وَالسَسْحَانِ

(٢٨) أخرجه النسائي ، كتاب آداب القضاة ، باب الحكم باتفاق أهل العلم (٢٣١/٨ رقم ٤١٥) ، والدارمي في مسنده ، باب الفتيا وما فيه من الشدة (١٥٠/١٦) ، والبيهقي في الكبرى (١٥٠/١٠) ، وأبو نعيم في الحلية (١٤٩/٤) ، ووكيع في أخبار القضاة (١٨٩/١) ، وهو في تحفة الإشراف (٢٩/٨/ رقم وأبو نعيم في الحلية (١٤٩/٤) ، ووكيع في أخبار القضاة (١٨٩/١) ، وهو في تحفة الإشراف (٢٩/٨/ رقم ١٠٤٦) ، و الفقيه والمتفقه باسناد صحيح (٢٩/١٦/ برقم ٧٢٥) ، وذكره الحافظ ابن حجر في الفتح (٣٥٢/١٣) ، والله أعلم .

(٣) السَّوْم : المُحاذَبَة بين البائِع والمشتري على السَّلْعةِ وفَصلُ تَمنِها يقال سَام يَسُوم سَوْماً . انظر النهاية (٢/٥/٢) مادة ( سوم ) .

؛ فحَمَلَ عَلَيْهِ فَعُطِبَ ؛ فَحَاصَمَهُ الرَّجُلُ ، فَقَالَ عُمَرُ : اجْعَلْ بَيْنِي وَبَيْنَكَ رَجُلاً . فَقَالَ الرَّجُلُ : إِنِّي أَرْضَى بِشُرَيحِ العِرَاقِي [/٥٥] ؛ فَقَالَ شُرَيْحٌ : أَخَذْتَهُ صَحِيْحًا سَلِيْمَا ً ؛ فَقَالَ الرَّجُلُ : إِنِّي أَرْضَى بِشُريحِ العِرَاقِي [/٥٥] ؛ فَقَالَ شُرَيْحٌ : أَخَذْتَهُ صَحِيْحًا سَلِيْماً . قَالَ : فَكَأَنَّهُ أَعْجَبَهُ ؛ فَبَعَثَهُ قَاضِياً ، وقَالَ : مَا اسْتَبَانَ لَهُ ضَامِنٌ حَتَّى تَرُدَّهُ صَحِيْحًا سَلِيْماً . قَالَ : فَإِنْ لَمْ يَسْتَبَنْ فِي كِتَابِ الله ؛ فَمِنْ السُّنَةِ ؛ فَإِنْ السُّنَةِ ؛ فَإِنْ لَمْ يَسْتَبَنْ فِي كِتَابِ الله ؛ فَمِنْ السُّنَةِ ؛ فَإِنْ لَمْ يَسْتَبَنْ فِي كِتَابِ الله ؛ فَمِنْ السُّنَةِ ؛ فَإِنْ

قَالَ ابَنُ القَيِّمِ : (( فَالرَّأْيُ ثَلَاثَةُ أَقْسَامٍ : رَأْيٌ بَاطِلٌ بِلَا رَيْبٍ ، وَهُوَ الرَّأْيُ الْمُخَالِفُ لِلنَّصِّ ، وَالْكَلَامُ فِي الدِّينِ بِالْخَرْصِ .

وَرَأْيٌ صَحِيحٌ ، وهُوَ الَّذِي اسْتَعْمَلُهُ السَّلَفُ وَعَمِلُوا بِهِ .

لَمْ تَحِدْ فِي السُّنَّة ؛ فَاجْتَهِدْ رَأْيِك )) (٤٠٠).

وَالْقَسْمُ الثَّالِثُ : سَوَّغُوا الْعَمَلَ وَالْفُتْيَا وَالْقَضَاءَ بِهِ عِنْدَ الاضْطِرَارِ إِلَيْهِ حَيْثُ لَا يُوجَدُ مِنْهُ بُدُّ ، وَلَمْ يُحَرِّمُوا مُخَالَفَتُهُ ، وَلَا جَعَلُوا مُخَالِفَهُ مُخَالِفًا لِلدِّينِ )) . انْتَهَى مُلَخَصًا مَعْ تَقْدِيم وَتَأْخِير (١٤) .

وَقَالَ أَيْضًا : ((لَفْظَ الْقِيَاسِ لَفْظٌ مُحْمَلٌ ، يَدْخُلُ فِيهِ الْقِيَاسُ الصَّحِيحُ وَالْفَاسِدُ ، وَالصَّحِيحُ هُوَ الْجَمْعُ بَيْنَ الْمُتَمَاثِلَيْنِ وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْمُخْتَلِفَيْنِ ، فَالْأَوَّلُ هُوَ الْجَمْعُ بَيْنَ الْمُتَمَاثِلَيْنِ وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْمُخْتَلِفَيْنِ ، فَالْأَوَّلُ هُوَ الْجَمْعُ بَيْنَ الْمُتَمَاثِلَيْنِ وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْمُخْتَلِفَيْنِ ، فَالْأَوَّلُ قَيَاسُ الطَّرْدِ ، وَالثَّانِي قَيَاسُ الْعَكْسِ ، وَهُوَ مِنْ الْعَدْلِ الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ بِهِ نَبِيَّهُ ﷺ، وَحَيْثُ عَلَامُنَا أَنَّ النَّصَ وَرَدَ بِخِلَافِ قِيَاسِ عَلَمْنَا قَطْعًا أَنَّهُ قِيَاسٌ فَاسِدٌ )) (٢٤)

[ ٢١٦] وَقَالَ أَيْضاً : ((ذِكُرُ تَفْصِيلَ الْقَوْلِ فِي التَّقْلِيدِ وَانْقِسَامِهِ إِلَى مَا يَحْرُمُ الْقَوْلُ فِيهِ وَالْإِفْتَاءُ بِهِ ، وَإِلَى مَا يَحْرُمُ الْقَوْلُ فِيهِ وَالْإِفْتَاءُ بِهِ ، وَإِلَى مَا يَحْرُ إِلَيْهِ ، وَإِلَى مَا يَسُوغُ مِنْ غَيْرِ إِيجَابٍ .

فَأَمَّا النَّوْعُ الْأَوَّلُ ؛ فَهُوَ ثَلَاثَةُ أَنْوَاعٍ:

أَحَدُهَا: الْإِعْرَاضُ عَمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ وَعَدَمُ الالْتَفَاتِ إِلَيْهِ اكْتَفَاءً بِتَقْلِيدِ الْآبَاءِ. الثَّانِي: تَقْلِيدُ مَنْ لَا يَعْلَمُ الْمُقَلِّدُ أَنَّهُ أَهْلٌ لَأَنْ يُؤْخَذَ بِقَوْلِهِ.

<sup>(&#</sup>x27;') أخرجه الخطيب في الفقيه والمتفقه (٨٨/٢ برقم ٥٢٦) ، وأبو نعيم في الحلية (١٤٩/٤) ، والمزي في تمذيب الكمال (٣٧٧/٣) ، وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (٣٣٢/٤/ ترجمة ١٤٥٨) .

<sup>(</sup>¹¹) إعلام الموقعين (٢/١٢٥).

<sup>(</sup>٢٤) الإعلام (٣/١٦٥).

الثَّالِثُ : التَّقْلِيدُ بَعْدَ قِيَامِ الْحُجَّةِ وَظُهُورِ الدَّلِيلِ عَلَى حَلَافٍ قَوْلِ الْمُقَلَّد . )) (٢٠) إلى أن قال : (( وَالْمُقَلِّدُ لَا يَعْرِفُ الْحَقَّ منْ الْبَاطل ، وَقَدْ نَهَاهُمُ أَنْمَتُهُم عَنْ تَقْليْدهم ، وَأُوْصَوْهُمْ إِذَا ظَهَرَ الدَّليلُ أَنْ يَتْرُكُوا أَقْوَالَهُمْ وَيَتَّبِعُوهُ ، فَحَالَفُوهُمْ في ذَلكَ كُلِّه ! وَأَعْجَبُ مِنْ هَذَا أَنَّهُمْ مُصَرِّحُونَ في كُتُبهمْ ببُطْلَان التَّقْليد وَتَحْرِيمه ، وَأَنَّهُ لَا يَحلُّ الْقَوْلُ به فِي دِينِ اللَّهِ ، وَلَوْ اشْتَرَطَ الْإِمَامُ عَلَى الْحَاكِمِ أَنْ يَحْكُمَ بِمَذْهَبِ مُعَيَّنِ لَمْ يَصِحَّ شَرْطُهُ وَلَا تَوْليَتُهُ ، وَمِنْهُمْ مَنْ صَحَّحَ التَّوْليَةَ وَأَبْطَلَ الشَّرْطَ .

وَكَذَلكَ الْمُفْتِي يَحْرُمُ عَلَيْهِ الْإِفْتَاءُ بِمَا لَا يَعْلَمُ صِحَّتُهُ بِاتِّفَاقِ النَّاسِ ، وَالْمُقَلِّدُ لَا عَلْمَ لَهُ بصِحَّة الْقَوْلِ وَفَسَاده ؛ إذْ طَرِيقُ ذَلَكَ مَسْدُودَةٌ عَلَيْه ، ثُمَّ كُلٌّ منْهُمْ يَعْرِفُ منْ نَفْسه أَنَّهُ مُقَلِّدٌ لِمَتْبُوعِهِ لَا يُفَارِقُ قَوْلَهُ ، [/١٧] وَيَتْرُكُ لَهُ كُلَّ مَا خَالَفَهُ منْ كَتَاب أَوْ سُنَّة أَوْ قَوْل صَاحِبٍ أَوْ قَوْلِ مَنْ هُوَ أَعْلَمُ مِنْ مَتْبُوعِهِ أَوْ نَظِيرِهِ ، وَهَذَا مِنْ أَعْجَبِ الْعَجَبِ )) . الْتَهَى مُلَخَّصاً (٤٤).

وَقَالَ الْأُمِيرُ مُحَمَّدُ بِنُ إِسْمَاعِيلِ الصَّنْعَانِي فِي قَصِيْدَتِهِ المشْهُورَةِ:

وَمَا كُلُّ قَوْل وَاحِبُ الرَّدِّ والطَّرْد سوَى مَا أَتَــى عَــنْ رَبِّنــا ورَسُــوله وَأَمَا أَقَاوِيلُ الرِّجَالِ فَإِنَّهَا فَمُقْتدِياً كُنْ في الْهُدَى لا مُقَلِّداً

فَذَلك قَوْلٌ جَلَّ يَا ذَا عَنْ الرَّدِّ تَدُورُ عَلَى حَسْبِ الأَدلَّة في النَّقْد وَخَلِّ أَخَا التَّقْليد فِي الأَسْرِ بِالقَدِ (63)

<sup>(&</sup>quot;) الإعلام (٣/٧٤٤).

<sup>(</sup> فع الإعلام ( ١٤٨٤) .

<sup>(</sup>  $^{2}$  ) ديوان الصنعاني (١٢٨) عن نسخة الشيخ الغفيلي وفقه الله .

وَقَالَ شَيْخُ الإِسْلامِ مُحَمَّدُ بِنُ عَبْدِ الوَهَّابِ فِي بَعْضِ رَسَائِلهِ:

(( وأُمَّا هَذَا الخَيَالُ الشَّيْطَانِي الَّذِي اصْطَادَ بِهِ النَّاسَ ، أَنَّ مَنْ سَلَكَ هَذَا المسْلَكَ فَقَدْ نَسَبَ نَفْسَهُ لِلاجْتِهَادِ ، وَتَرَكَ الاَقْتِدَاءَ بِأَهْلِ العِلْمِ ، وَزَخْرَفَهُ بِأَنْوَاعِ الزَّخَارِف ؛ فَلَيْسَ هَذَا بِكَثيرِ مَنْ الشَّيْطَانِ وزَخَارِفِهِ ، كَمَا قَالَ تَعَالَى : ﴿ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا ﴾ مِنْ الشَّيْطَانِ وزَخَارِفِهِ ، كَمَا قَالَ تَعَالَى : ﴿ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا ﴾ [ سورة الأنعام : ١٦٢ ] .

فَإِنَّ الَّذِي أَنَا عَلَيْهِ وَأَدْعُو كُمْ إِلَيْهِ هُوَ فِي الحَقِيْقَةِ ، الاقْتدَاءِ بِأَهْلِ العِلْمِ فَإِنَّهُمُ قَدْ وَصَّوْا النَّاسَ بذَلك ، وَمَنْ أَشْهَرهمْ كَلامًا فِي ذَلكَ الإمَامُ الشَّافعيُّ :

(( لا بُدَّ أَنْ تَجِدُوُا عَنِّي مَا يُخَالِفُ الْحَدِيثَ ؛ فَكُلُ مَا خَالَفَهُ فَأُشْهِدُكُمْ [١٨] أَنِّي قَدْ رَجَعْتُ عَنْهُ ))

وَأَيْضاً : (( أَنَا فِي مُخَالَفَتِي هَذَا العَالِمَ (٢١) لَمْ أُخَالِفَهُ وَحْدِي ؛ فَإِذَا اخْتَلَفْتُ أَنَا وَشَافِعِيٌّ مَثَلاً فِي أَبُوالِ مَأْكُولِ الَّلَحْمِ ، وقُلْتُ القَوْلَ بِنَجَاسَتِه يُخَالِفُ حَدِيثَ العُرَنِيِّينَ ، ويُخَالَفُ حَديثَ العُرَنِيِّينَ ، ويُخَالَفُ حَديثَ أَنسٍ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَى الظَّالِمُ أَنْتَ حَديثَ أَنسٍ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَى فِي مَرَابِضِ الغَنَمِ )) ؟ فَقَالَ هَذَا الجَاهِلُ الظَّالِمُ أَنْتَ عَلَيْهِ بَالحَديث منْ الشَّافِعيِّ ؟

قُلْتُ : أَنَا لَمْ أُخَالِفُ الشَّافِعِيَّ مِنْ غَيْرِ إِمَامٍ اتَّبَعْتُهُ ، بَلْ اتَّبَعْتُ مَنْ هُوَ مِثْلَ الشَّافِعِيِّ ، أَوْ أَعْلَمَ منْهُ قَدْ خَاَلَفَهُ واسْتَدَلَّ بالأَحَاديث .

فَإِذَا قَالَ : أَنْتَ أَعْلَمُ مِنْ الشَّافِعِيِّ ؟ قُلتُ : أَنْتَ أَعْلَمُ مِنْ مَالِكَ وَأَحْمَدَ ؟ فَقَدْ عَارَضَتُهُ بِمثْلِ مَا عَارَضَنِي بِهِ ، وسَلِمَ الدَّلِيلُ مِنْ المَعَارِضِ ، واتَّبَعْتُ قَولَ اللهِ تَعَالى : ﴿ فَقَدْ عَارَضَتُهُ بِمثْلِ مَا عَارَضَنِي بِهِ ، وسَلِمَ الدَّلِيلُ مِنْ المَعَارِضِ ، واتَّبَعْتُ قُولَ اللهِ تَعَالى : ﴿ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأُويلاً ﴾ [ سورة النساء : ٥٩] . انْتَهَى (٧٠٠) .

وَقَالَ الشَّوْكَانِيُّ فِي إِرْشَادِ الفُحُولِ : (( وَعِنْدِي أَنَّ مَنْ اسْتَكْثَرَ مِنْ تَتَبُّعِ الآيَاتِ القُرْآنيَّةِ وَاللَّمَادِ اللَّهُ عَنَّ وَجَعَلَ ذَلِكَ دَأْبَهُ ، وَوَجَّهَ إِلَيْهِ هِمَّتَهُ ، واسْتَعَانَ الله عَزَّ وَجَلَّ ، واسْتَمَدَّ

<sup>(</sup> $^{13}$ ) في المخطوط ( العلم ) والتصحيح من الرسائل الشخصية للشيخ محمد بن عبد الوهاب ( $^{18}$ 1) . ( $^{18}$ ) الرسائل الشخصية ( $^{18}$ 7) ط : دار القاسم .

مِنْهُ التَّوْفِيقَ ، كَانَ مُعْظُمُ هَمِّهِ ومَرْمَى قَصْدهِ الوُقُوفَ عَلَى الْحَقِّ ، والعُثُورَ عَلَى الصَّوابِ ، مِنْ دُونِ تَعَصَّبِ لِمَذْهَبِ مِنْ المَذَاهِبِ ، [/١٩] وَجَدَ فِيْهِمَا مَا يَطْلُبُهُ ؛ فَإِنَّهُمَا الكَثيرُ الطَّيبُ ، والبَحْرُ الَّذِي لا يَنْزِفُ ، والنَّهْرُ الَّذِي يَشْرِبُ مِنْهُ كُلُّ وَارِدٍ عَلَيْهِ ، وَالعَذْبُ الزُّلَالُ ، والمُعْتَصَمُ الَّذِي يَأْوِي إِلَيهِ كُلُّ خَائِف ؛ فَاشْدُدْ يَدَيْكَ عَلَى هَذَا ؛ فَإِنَّكَ لَإِنْ قَبِلْتَهُ بِصَدْرٍ والمُعْتَصَمُ الَّذِي يَأُوي إِلَيهِ كُلُّ خَائِف ؛ فَاشْدُدْ يَدَيْكَ عَلَى هَذَا ؛ فَإِنَّكَ لَإِنْ قَبِلْتَهُ بِصَدْرٍ والمُعْتَصَمُ الَّذِي يَأُوي إِلَيهِ كُلُّ خَائِف ؛ فَاشْدُدْ يَدَيْكَ عَلَى هَذَا ؛ فَإِنَّكَ لَإِنْ قَبِلْتَهُ بِصَدْرٍ مُنْشَرِحٍ ، وَقَلْبٍ مُوفَق ، وَعَقْلٍ قَدْ حَلَّتْ بِهِ الهِدَايَةُ ، وَجَدْتَ فِيْهِمَا كُلَّ مَا تَطْلُبُهُ مِنْ أَدِلَةً الأَحْكَامِ الَّتِي تُرِيدُ الوُقُوفَ عَلَى ذَلَائِلَهَا كَائِناً مَا كَانَ . )) (٨٤) .

وَقَالَ أَيْضًا : (( التَّقْلِيدُ : العَمَلُ بِقَوْلِ الغَيْرِ مِنْ غَيْرِ حُجَّة ؛ فَيَحْرُجُ العَمَلُ بِقَوْلِ رَسُولِ اللهِ عَمْلُ بِالإِحْمَاعِ ، ورُجُوعُ العَامِّيِّ إِلَى المُفْتِي ، ورُجُوعُ القَاضِي إِلَى شَهَادَةِ العُدُولِ ؟ فَإِنَّهَا قَدْ قَامَتْ الحُجَّةُ فِي ذَلِك )) انْتَهَى (٢٩) .

وَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : (( إِذَا اجْتَهَدَ الْحَاكِمُ فَأْصَابَ ؛ فَلَهُ أَجْرَانِ وَإِذَ اجْتَهَدَ فَأَخْطَأَ ؛ فَلَهُ أَجْرٌ ) )) (٠٠)

وَقَالَ البُحَارِيُّ : (( بَابُ مَا يُذْكَرُ مِنْ ذَمِّ الرَّأْيِ وَتَكَلُّفِ الْقِيَاسِ )) ﴿ وَلَا تَقُفُ ﴾ ولَا تَقُلْ ﴿ مَا لَيْسَ لَكَ به علْمٌ ﴾

وسَاقَ حَدِيثَ عَبْدُ اللّهِ بْنُ عَمْرٍ و سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ اللهِ عَمْرُ اللهِ اللهِ اللهِ عَالَمُ اللهِ اللهِ عَمْرُ اللهِ اللهِ عَمْرُ اللهِ اللهِ عَمْرُ اللهِ اللهِ عَلَمُ اللهِ اللهِلمُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الل

<sup>(</sup> دم الفحول (١٠٥٩/٢) بتصرف .

<sup>(</sup>٤٩) إرشاد الفحول (١٠٨١/٢) .

<sup>(°)</sup> أخرجه البخاري : كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة ، باب أجر الحاكم ، إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ (٧٣٥٢) . (٧٣٥٢) ، ومسلم : كتاب الأقضية ، باب بيان أجر الحاكم إذا اجتهد ، فأصاب أو أخطأ (١٧١٦) .

<sup>(°)</sup> البخاري ، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة (١٠٠/٩) ، تحقيق الشيخ زهير الناصر ، والفتح (٣٤٥/١٣) .

قَالَ ابْنُ بَطَّالِ : (( التَّوْفِيق بَيْن الْآيَة وَالْحَدِيث فِي ذَمِّ الْعَمَل بِالرَّأْيِ وَبَيْن مَا فَعَلَهُ السَّلَف مِنْ اسْتِنْبَاط الْأَحْكَام ، أَنَّ نَصَّ الْآيَة ذَمُّ الْقَوْل بِغَيْرِ عِلْم ؛ فَحَصَّ بِهِ مَنْ تَكَلَّمَ بِرَأْيٍ مَحْمُود عَنْ اسْتِنَاد إِلَى أَصْلٍ .

وَمَعْنَى الْحَدِيثَ : ذَمّ مَنْ أَفْتَى مَعَ الْجَهْل ، وَلِذَلكَ وَصَفَهُمْ بِالضَّلَالِ وَالْإِضْلَال ، وَإِلَّا فَقَدْ مَدَحَ مَنْ السَّنَبْطُ مِنْ الْأَصْل لِقَوْله : ﴿ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ ﴾ فَالرَّأَي إِذَا كَانَ مَدَحَ مَنْ اسْتَنْبَطُونَهُ مِنْهُمْ ﴾ فَالرَّأَي إِذَا كَانَ مُسْتَنِدًا إِلَى أَصْلٍ مِنْ الْكِتَاب أَوْ السَّنَة أَوْ الْإِجْمَاع ؛ فَهُوَ الْمَحْمُود ، وَإِذَا كَانَ لَا يَسْتَنِد إِلَى شَيْء مِنْهَا ؛ فَهُوَ الْمَدْمُوم )) (٢٠).

قَالَ الحَافِظُ ابنُ حَجَرٍ: (( وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْمَصِيرَ إِلَى الرَّأْيِ إِنَّمَا يَكُونَ عِنْدَ فَقْدِ النَّصِّ، وَإِلَى هَذَا يُومِئَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ فِيمَا أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ بِسَنَد صَحِيح إِلَى أَحْمَد بْن حَنْبَل سَمِعْت الشَّافِعِيِّ يَقُولُ : (( الْقِيَاسَ عِنْد الضَّرُورَة )) وَمَعَ ذَلِكَ فَلَيْسَ الْعَامِلُ بِرَأْيِهِ عَلَى ثِقَةٍ مِنْ أَنَّهُ الشَّافِعِيِّ يَقُولُ : (( الْقِيَاسَ عِنْد الضَّرُورَة )) وَمَعَ ذَلِكَ فَلَيْسَ الْعَامِلُ بِرَأْيِهِ عَلَى ثِقَةٍ مِنْ أَنَّهُ وَقَعَ عَلَى الْمُرَادِ مِنْ الْحُكْمِ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ ، وَإِنَّمَا عَلَيْهِ بَذْلُ الْوُسْعِ فِي اللِحْتِهَادِ ؟ لِيُؤْجَرَ وَلَوْ أَخْطَأً . وَبَاللَّهُ التَّوْفِيقُ .

وَأَخْرَجَ الْبَيْهَقِيُّ فِي الْمَدْحَلِ ، وَابْنُ عَبْد الْبَرِّ فِي بَيَان الْعِلْم عَنْ جَمَاعَة مِنْ التَّابِعِينَ كَالْحَسَنِ ، وَابْن سيرينَ ، وَشُرَيْحِ ، وَالشَّعْبِيِّ ، وَالتَّحَعِيِّ ، بِأَسَانِيدَ جِيَاد ، [/٢] ذَمِّ الْقَوْلِ بَالرَّأْيِ الْمُحَرَّدِ وَيَحْمَعُ ذَلِكَ كُلَّهُ حَديث أَبِي هُرَيْرَة : (( لَا يُؤْمِن أَحَدُكُمْ حَتَّى يَكُون هَوَاهُ بِالرَّأْيِ الْمُحَرَّدِ وَيَحْمَعُ ذَلِكَ كُلَّهُ حَديث أَبِي هُرَيْرَة : (( لَا يُؤْمِن أَحَدُكُمْ حَتَّى يَكُون هَوَاهُ بَلِرَّأْيِ الْمُحَرَّدِ وَيَحْمَعُ ذَلِكَ كُلَّهُ حَديث أَبِي هُرَيْرَة : (( لَا يَؤْمِن أَحَدُكُمْ حَتَّى يَكُون هَوَاهُ بَبِعُلَا لَمَا جَعْت بِهِ )) أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَمْرو بْن حُرَيْث عَنْ عُمَر في آخِر اللَّرْبَعِينَ ، وَأَمَّا مَا أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَمْرو بْن حُرَيْث عَنْ عُمَر في آخِر الْلَّرْبَعِينَ ، وَأَمَّا مَا أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَمْرو بْن حُرَيْث عَنْ عُمَر في آخِر الْلَارْبَعِينَ ، وَأَمَّا مَا أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَمْرو بْن حُرَيْث عَنْ عُمَر في آخِر اللَّارِبُعِينَ ، وَأَمَّا مَا أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَمْرو بْن حُرَيْث عَنْ عُمْر في التَّامِ اللَّامُ مَا وَأَلْكُ اللَّهُ مِنْ قَالَ بِالرَّأْي بُعْ فَيَالُو التَّلُو وَ النَّصَ وَعَلَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ قَالَ بِالرَّأْي مَعْ وَهُ وَدِ النَّصَّ وَعَمِلَ بِمَا الْحَدِيثِ لِإِغْفَالِهِ التَّنْقِيب عَلَيْهِ فَهَذَا يُلَامُ ، وَأُولَى مِنْهُ بِاللَّوْمِ مَنْ عَرَفَ النَّصَ وَعَمِلَ بِمَا لِمَا اللَّهُ مِنْ عَرَفَ النَّصُ وَعَمِلَ بِمَا لِمَا اللَّهُ مِ اللَّهُ مِنْ عَرَفَ النَّصَ وَعَمِلَ بِمَا اللَّعْمِ الْمَعْمَ وَالْ الْمَوْمِ مَنْ عَرَفَ النَّعُولُ الْمَامِ الْمَوْمُ الْمَامُ الْمَرَالُهُ الْمَهُ الْمَوْمِ الْمَوْمِ الْمَالِقُولُ الْمَوْمُ الْمَوْمُ الْمَعْمُ الْمَامِ الْمُؤْمِ الْمَالْمُولُ الْمَامِلُ الْمَامِ الْمَهُ الْمَامِ الْمَوْمُ الْمَعْمُ الْمَوْمُ الْمَوْمُ الْمَعْمُ الْمُعْمُ الْمُوالِمُ الْمَامِلُولُولُوا الللَّهُ مِلَا الْمَوْمُ الْمَوْمُ الْمَوْمُ الْمَوْمُ ال

<sup>(°</sup>۲) شرح ابن بطال (۲۰/۱۰) بمعناه . والمنقول من الفتح (۳۵۲/۱۳) .

عَارَضَهُ مِنْ الرَّأْي ، وَتَكَلَّفَ لِرَدِّهِ بِالتَّأْوِيلِ وَإِلَى ذَلِكَ الْإِشَارَةَ بِقَوْلِهِ فِي التَّرْجَمَة (( وَتَكَلَّفَ الْقِيَاسِ )) وَاللَّهُ أَعْلَم)) (°°) . انْتَهَى .

قَالَ فِي الإِخْتِيَارَاتِ لِشَيْخِ الإِسْلامِ ابنِ تَيْمِيَّةً:

(( وَأَحْمَعَ العُلَمَاءُ عَلَى تَحْرِيمِ الحُكْمِ والفُتْيَا بِالْهَوَى ، وَبِقَوْلُ ، أَوْ وَجْهِ مِنْ غَيرِ نَظَرٍ فِي التَّرْجِيْحِ ، وَيَجِبُ العَمَلُ بمُوجب اعْتَقَاده فَيْمَا لَهُ وعَلَيْه إِجْمَاعًاً .

وَالوِلَايَةُ لَهَا رُكْنَانِ : القُوَّةُ والأَمَانَةُ ؛ فَالقُوَّةُ فِي الحُكْمِ ؛ تَرْجِعُ إِلَى العِلْمِ بِالعَدْلِ بِتَنْفِيدِ الْحُكْمِ . والأَمَانَة تَرْجِعُ إِلَى حَشْيَةِ اللهِ تَعَالَى ، وَلا يَجُوزُ الاسْتَفْتَاءُ إِلاَ مِمَّنْ يُفْتِي بِعَلْمٍ وَعَدْلِ . وشُروطُ القَضَاءِ تُعْتِيرُ حَسْبَ الإِمْكَانِ ، وَيَجُب تَوْلِيةُ الأَمْثَلَ الآمْثَلُ ، وَعَدْلُ . وشُروطُ القَضَاءِ تُعْتِيرُ مَسْبَ الإِمْكَانِ ، وَيَجُب تَوْلِيةُ الأَمْثَلُ الأَمْثَلُ ، وَعَلَى هَذَا يَدُلُ كَلامُ أَحْمَدَ وَغَيرُهُ ، فَيُولِّى لِعَدَمِهِ أَنْفَعُ الفَاسِقِينَ ، وأَقَلَّهُمَا شَرَّا ، وأَعَدَلُ وعَلَى هَذَا يَدُلُ كَلامُ أَحْمَد وَغَيرُهُ ، فَيُولِّى لِعَدَمِهِ أَنْفَعُ الفَاسِقِينَ ، وأَقَلَّهُمَا شَرَّا ، وأَعَدَلُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ ويَعَالَى اللهُ وَيَعَالَمُ اللهُ وَيَعَالَى اللهُ وَيَعَالَى اللهُ ويَعَالَى اللهُ والمَنْ اللهُ واللهِ عَلَى الْحَلَمُ اللهُ ويَعَالَى اللهُ وي اللهُ اللهُ واللهُ اللهُ واللهُ اللهُ واللهُ اللهُ واللهُ اللهُ واللهُ اللهُ واللهُ اللهُ والمَنْ اللهُ اللهُ واللهُ واللهُ اللهُ اللهُ واللهُ اللهُ واللهُ اللهُ واللهُ اللهُ واللهُ اللهُ واللهُ اللهُ اللهُ

وَالنَّبِيهُ الَّذِي سَمِعَ احْتَلَافَ العُلَمَاءِ وأَدلَّتَهُم ؛ في الجُمْلة عندُه مَا يَعْرِفُ بِهِ رُجْحَانَ القَوْل ، ومَاكَانَ مُتَّبِعًا لإمامٍ فَخَالَفَهُ فِي بَعْضِ الْمَسَائِلِ لَقُوَّةِ الدَّلِيلِ أَوْ لِكُوْنِ أَحَدُهُمَا أَعْلَمُ وأَتْقَى فَقَدْ وَمَاكَانَ مُتَّبِعًا لإمامٍ فَخَالَفَهُ فِي بَعْضِ الْمَسَائِلِ لَقُوَّةِ الدَّلِيلِ أَوْ لِكُوْنِ أَحَدُهُمَا أَعْلَمُ وأَتْقَى فَقَدْ أَحْسَنَ ، وَلَمْ يَقْدَحْ ذَلِكَ فِي عَدَالَتِهِ بِلَا نِزَاعٍ ، وَكَرِةَ العُلَمَاءُ الأَخْذَ بِالرُّخَصِ . ولا يَجُوزُ أَحْسَنَ ، ولَمْ يَقْدَحْ ذَلِكَ فِي عَدَالَتِهِ بِلَا نِزَاعٍ ، وَكَرِةَ العُلَمَاءُ الأَخْذَ بِالرُّخَصِ . ولا يَجُوزُ اللَّهُ يَجُوزُ عَلَى المَشْهُورِ إِلَّا أَنْ يَضِيْقَ الوَقْتُ ؛ فَفِيْهِ وَجْهَان اللَّهُ لَيْحُوزُ عَلَى المَشْهُورِ إِلَّا أَنْ يَضِيْقَ الوَقْتُ ؛ فَفِيْهِ وَجْهَان ، وقَبْلُهُ يَجُوزُ عَلَى المَشْهُورِ إِلَّا أَنْ يَضِيْقَ الوَقْتُ ؛ فَفِيْهِ وَجْهَان ، وَقَبْلُهُ يَجُوزُ عَلَى المَشْهُورِ إِلَّا أَنْ يَضِيْقَ الوَقْتُ ؛ فَفِيْهِ وَجْهَان ، وَقَبْلُهُ يَجُوزُ عَلَى الْمَدْهُ وَجْهَان ؛ فَهَذِه أَرْبَعُ مَسَائِل .

والعَجْزُ قَدْ يُعْنَى بِهِ العُجْزُ الْحَقِيْقِيُّ ، وَقَدْ يُعْنَى َبِهِ الْمَشْقَّةَ العَظِيْمَةَ ، والصَّحِيْحُ الجَوَازُ فَي هَذَيْنِ الموْضِعَيْنِ )) انْتَهَى مُلَخَّصَاً (٤٠) .

قَالَ البُخَارِيُّ : [/٢٣] (( بَابُ الإِقْتِدَاءِ بِسُنَنِ رَسُولِ اللَّهِ ﴿ وَاَجْعَلْنَا ﴿ وَاجْعَلْنَا لِلهُ عَلَيْنَا مَنْ بَعْدَنَا . لِلمُتَّقِينَ إِمَامًا ﴾ قَالَ : أَئَمَّةً نَقْتَدِي بِمَنْ قَبْلَنَا وَيَقْتَدِي بِنَا مَنْ بَعْدَنَا .

<sup>(°°)</sup> الفتح (۳٥٤/۱۳) .

<sup>(°°)</sup> الاختيارات (٥/٥٥) .

وَعَنْ ابْنُ عَوْنَ : (( تَلَاثٌ أُحِبُّهُنَّ لِنَفْسِي وَلِإِخْوَانِي ؛ هَذِهِ السُّنَّةُ أَنْ يَتَعَلَّمُوهَا وَيَسْأَلُوا عَنْهَا ، وَالْقُرْآنُ أَنْ يَتَغَلَّمُوهُ وَيَسْأَلُوا عَنْهُ ، وَيَدَعُوا النَّاسَ إِلَّا مِنْ خَيْرٍ )) . انْتَهَى (٥٥) .

قَالَ الْكُرْمَانِيُّ: (( قَالَ فِي الْقُرْآن (( يَتَفَهَّمُوهُ )) وَفِي السُّنَّة (( يَتَعَلَّمُوهَا )) ؟ لِأَنَّ الْغَالِبَ أَنَّ الْمُسْلِمَ يَتَعَلَّمُ الْقُرْآنَ فِي أُوَّلِ أَمْرِهِ فَلَا يَحْتَاجُ إِلَى الْوَصِيَّةِ بِتَعَلَّمِهِ ؟ فَلِهَذَا أُوْصَى بِتَفَهُّمِ أَنَّ الْمُسْلِمَ يَتَعَلَّمِهِ ؟ فَلِهَذَا أُوْصَى بِتَفَهُّمِ مَعْنَاهُ وَإِدْرَاكُ مَنْطُوقه . انْتَهَى )) (٥٦) .

قَالَ الْحَافِظُ : (( وَلَا يَرْتَابُ عَاقِلٌ فِي أَنَّ مَدَارَ العُلُومِ الشَّرْعِيَّةِ عَلَى كَتَابِ اللهِ ، وَسُنَّةِ نَبِيِّهِ ، وَأَنَّ بَاقِي العُلُومِ ، إِمَّا آلَاتُ لِفَهْمِهَا وَهِيَ الضَّالَّةُ المطْلُوبَةُ ، أَوْ أَجْنَبِيَّةٌ عَنْهَا وَهِيَ الضَّارَّةُ المَطْلُوبَةُ ) . (٥٠٠ . انْتَهَى .

وَاللَّهُ أَعْلَمُ ، وَالْحَمْدُ لللهِ رَبِّ العَالَمِينَ ، وصَلَّى اللهُ وسَلَّمَ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ ، وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّيْنِ (٥٨) .

 $<sup>(^{\</sup>circ \circ})$  صحيح البخاري : كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة  $(^{9}, ^{1})$  ، والفتح  $(^{8}, ^{1})$  .

<sup>(°°)</sup> الفتح (۳۰۹/۱۳) .

 $<sup>(^{\</sup>circ})$  هدي الساري  $(^{\circ})$  .

 $<sup>\</sup>binom{^{\circ}}{}$  انتهيت من مقابلته على النسخة الخطية وعلى الطبعات الثلاث في ضحى يوم السبت الموافق 1577/18 هـ. .

فما كان فيه من صواب فمن الله وحده المتفضل بالنعم والإحسان ، وما كان فيه من خللٍ ونقص وزلل ، فمن نفسي والشيطان ، والله ورسوله منه بريئان ، وأسأله المسامحة والغفران . وصلى الله وسلم على سيد ولد عدنان .

## الفِهْرس

| مقدمة المحقق                              |
|-------------------------------------------|
| خطة التحقيق :                             |
| ترجمة المؤلِّف رحمه اللهه                 |
| * اسْمُهُ وَنُسَبُهُ:                     |
| * مَوْلِدُهُ ونَشْأَتُهُ :ه               |
| * طلَّبَهُ لِلعِلْمِ:                     |
| * شيوخه :                                 |
| * صِفَاتُهُ الخَلْقِيَّة و الخُلُقِيَّة : |
| * زُهْدُهُ وَوَرَغُهُ وَعِبَادَتُهُ :     |
| * أَعْمَالُهُ وَمَنَاصِبُهُ :             |
| * تَلامِیْذُهُ :                          |
| * مُصِنَّفَاتُهُ:                         |
| · *                                       |
| * وَفَاته :*<br>* -يـَــُو                |
| * عَقِبُهُ:*                              |
| الحديث عن الرسالة:                        |
| النُّسَخُ المطُّبُوعَةُ :                 |
| النُّسْخَةُ الخَطِّيةُ المعْتَمَدَةُ      |
| عَمَلُ المَحَقِّق :                       |
| النص المحقَّقُا                           |
| الفِهْرسالفِهْرس                          |